# 

محصيد الفقاح مقاد الفقيدي

# شـعـوب اسـرائيـل وخرافـة الانتسـاب للسـامـيـه

# د. عبدالفتاح مقلد الغنيمي

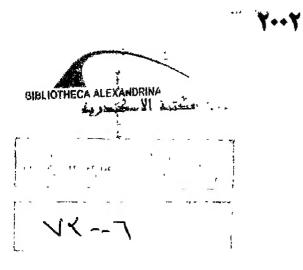

# جميع الحقوق محفوظة الناشر العربج النشر والتوزيع

60 شائرج القمس العينى (11451) - القامرة 60 7947566 تاكس: 7947566 تاكس: 7954529 تاكس : 7954529 تاكس: 42 ميبالن اليمسرية - شائرج دجله من شهاب - المهتسمين 42 7618381 تناكس: 7618381 تناكس: 18381

E-Mail:alarabi5@Link.net

# الطبعة الأولس 2002

السمم الكتاب وشعوب اسرائيل وخرافة الاتساب للسامية

المسوالسية: عبدالفتاح مقلد الفتيمي

القلات للقتان : مشام بهجت

عبد المقدات : ١٠٠ منحة

# الإهساماء

إلى الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة الأقصى) التى انطلقت شرارتها في ١٨ سبتمبر ٢٠٠٠ إثر زيارة اريبل شارون الى المسجد الأقصى وتدنيسه الأرض الطاهرة مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه . الى الشعب الفلسطيني البطل . شعب الجبارين بكل طواغه وفناته إلى كل شهيد ضحى بروحه الطاهرة من اجل عروبة فلسطين وصوناً للمسجد الأقصى أولى التبلتين وثالث الحرمين . البهر هذه الدراسة التى تضع النقط فوق الحروف في عدم انتساب بهود السرائيل الى سامرين نوح أو ابراهيم أو يعقوب بن اسحق أو إلى الإسباط الائتى عشر الذين افرضوا بين الشعوب فكانت تلك الحقيقة الاسباط الائتى عشر الذين افرضوا بين الشعوب فكانت تلك الحقيقة

د'كــــتـــور عبدالفتاح مقلد الغنيمي

## التمهيد

معاداة السامية لفظ يتردد كثيراً في الأوساط العالمية عندما يحاول اي شخص التعرض لليهود بالقول أو الفعل أو الاضطهاد أو التحريض لاسيما بعد المذابح التي تعرض لها اليهود في أوروبا في غرف الغاز الالمانيه والتي يطلقون عليها "الهو لوكست" وهو التعبير المستخدم لوصف اضطهاد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية . فقد استخدم اليهود هذا اللفظ احسن استخدام وتستروا تحت غطاءه بالإيحاء للعالم انهم ينصدرون أو ينتسبون للجنس السامي والحقيقة فإنهم بعدين كل البعد عن السامية ، وعن يهود السامية القدامي وانه لاعلاقة بين يهود التوراه ويهود القرن العشرين ، وانه لاتوجد ادنى صله بين يهود القرن العشرين قبل الميلاد ويهود القرن العشرين ميلاديه وانه من الخطأ الفاحش استخدام العرب لفظ ابناء العمومه الذي يطلق على اليهود الاسرائيلين ذلك لأن يهود القرن العشرين ليس لهم ادنى ارتباط بسام بن نوح ولا إبراهيم أبو الانبياء ولا ابنه اسحق أو حفيده يعقوب (اسرائيل) كذلك لاتوجد لهم ادنى صله بموسى أو الموسويه أو اخيه هارون أو بالنبي داود وابنه سليمان وليس لهم كذلك ادنى صلة أو ارتباط بالاسباط الاثني عشر الذين تفرع منهم اليهود القدامي الاسباط الاثنى عشر ابناء يعقوب (اسرائيل) وكان يعقوب قد انجب اثنى عشر ولدأ هم يوسف النبي والحوته وتزوج يعقوب اربعة من النساء هن لينه ، وراحيل ، وزافه ، ويلهمه ، فأما لينه فقد ولدت سنتة ابناء هم روابين ، شمعون ، لاوى (الذي خرج من صليه موسى النبي) ، ويهوذا الذي إليه تنسب اليهود ومن صلبه خرج ملوك اسرائيل (داود ، سليمان )، بساكر ، زبولون وأما الزوجة الثانيه راحيل فقد ولدت ليعقوب ابنين هما يوسف النبي وقصته في القرآن الكريم معروفة وأخيه شقيقه بنيامين والثالثة زلفه فقد ولدت ابنين هما جاد واشير ، والأخيرة الرابعة بلهه فقد ولدت دان ونفتالي وهؤلاء هم الاسباط الاثني عشر الذين ذابوا واختلطوا في الشعوب الأخرى بالتحول أو الزواج باعتناق عقائد هذه الشعوب كما حدث في فارس أو بابل أو الامبراطوريه البيزنطيه أو اثناء الحروب الصليبيه في العصور الوسطى . بل المؤكد ان اليهود الحالين ينتسبون الى يافث ثالث ابناء نوح وانهم من اصل اوربي شرقي من قبائل

الخزر التركيه المنفوليه التي كانت تعيش في اواسط آسيا ثم رحلت الى المنطقة الواقعة بين بحر الاورال وبحر قزوين( بحر الخزر) وأن هؤلاء هم اجداد يهود القرن العشرين عموماً البالغ عددهم اكثر من ثلاثه عشر مليون يهودي ولاصله لهم بفلسطين أو نهر الاردن انما هم من سهوب اورسيا بالقرب من القوقاز وانهم ليسوا من سلالة كنعان بل من اصل القوقاز ومن هنا فإن لفظ معاداة السامية يكون فاقد المعنى من الإيحاء للعالم انهم شعوب ساميه وبالعكس انهم شعوب أوربيه امريكيه وان يهود فلسطين "اسرائيل" وكل يلاد العالم اوربيون أو امريكيون يل هم جزء من هذه الشعوب سواء اكانت شعوب روسيه أو سلافيه أو اوربيه غربيه وإنهم لحماً ودماً يعودون في اصولهم الى شعوب الخزر التي هي شعوب منغوليه كما ذكر ذلك في صلب هذا البحث وانهم شركاء لأصحاب البلاد شأنهم شأن اخوانهم لكنهم مختلفون في الدين فهم مسيحيون والاقليه يهودية هم من نسل اصحاب البيت الأوربي والامريكي نسلا وسلاله لايفرقهم عنهم سوى الدين ومن هنا فإن الذين يطالعون هذه الدراسة يدركون تمام الإدراك أن اليهود اغتصبوا فلسطين من أمنحابها العرب الفلسطينيين الشرعيين بحجة أنها ارض المبعاد وهذا مخالف للدراسات الانثريولوجيه والواقع التاريخي فإن الذي يتصفح هذه الصفحات على منهل يدرك كيف يغالطون الدراسيات الانثر يولوجه والسيلالية والجينية والبيواوجيه التى تقر انهم يعودون إلى سلالة الخزر والذي يتابع حركة الفصول المتعاقبه يدرك خطأ القول بالسامية وانهم لاعلاقة لهم جنسياً أو انثريولوچياً بفلسطين وشعوب فلسطين القديمة وانه من المغالطة التاريخية القول بقرابة يههد أوربا والعالم الجديد بالعرب لاسيما بعد ان اختفى يهود التوراة نهائياً . وإنه لا قرابة بين العرب الساميين واليهود الخزرين الاتراك المنغول الأستمويين التاقين ولا توجد أبة صلة قرابة بين العرب واليهود الذين هم أوربيون اسلاف (خزر) أوأريون اكثر منهم ساميون وهذا يصدق على كل الطوائف اليهوديه وعلى امتدادهم والامريكي والذين انصهروا في البوتقه الامريكيه مكونين ستة ملايين يهودي وقد منطبق القول بأن اليهود الذين يكونون شعوب اسرائيل حالياً والذين جاءوا من اكثر من اثنين وسيبعين دولة لايؤلفون جنسياً واحداً انما مجموعة اجناس واختلاط وانه من الخطأ القول بوجود جنس يهودي وإلا كيف يجمع بين يهود الفلاشا ويهود التامل في الهند ويهود الصين والتركستان وكردستان واليمن ويولندا أو غيرها من يهود العالم ان مايجمعهم هو تقاليد دينيه

والذين يتابعون دراسة العناصر اليهودية المختلفة والتي تتكون منها شعوب اسرائيل يدرك انهم يختلفون انثربولوچياً عن يهود التوراه حيث ان هؤلاء قد انقرضوا نهائياً ولم يتبقى منهم إلا قوقعه قزميه مغلقه هي بقايا السامريون (انظر فصل اليهود السامريين في هذه الدراسه) في نابلس القديمة لايزيد عددهم ما بين مائة أو مائتين وهكذا تكون فكرة الساميه والمعاداه خدعه يتستر تحت غطائها يهود العالم لاسيما ان اليهود يملكون اكثر من ٢٥٥٠ الفين وخمسمائة وخمسون صحيفه يوميه أو مجلة أو محطات اذاعة أو تليفزيون وكل الوسائل المسموعة و المقروءة و المرئية ومن هنا كان تسلطهم على العقل العالمي لاسيما ان الصملة اليهودية البالغة التي شنتها اجهزة الإعلام اليهودية على المفكر الفرنسي "روچيه جارودي" عندما نشر كتابه "الأساطير المؤسسه السياسة الإسرائيلية" وكيف انهم يحاربون الرجل لأنه تشجع واقترب من اهم المحرمات في المجتمعات الإسرائيلية ، وكيف هي المسألة اليهودية وقضية اضطهاد اليهود قبل وخلال الحرب العالمية الثانية على يد النازيه .

وهكذا فإن هذه الدراسة ترضح الصقيقة للقارئ الكريم لكى يدرك كيف ان العالم المعاصر يسير وراء خدعه يهوديه وهى انهم يهود ساميون ولكن العكس هو الصحيح فلا صله لهم بذلك وقد يقول قائل وماذا عن يهود العالم العربي والإسلامي والرد في منتهى البساطة وهو انهم عرب عاشوا في البلاد العربية قبل الإسلام وانهم ظلوا معتنقين للعقيدة اليهودية وسورة البروج في القرآن الكريم خير شاهد على هذه الأقوال وكيف ان ملوك اليمن اعتنقوا الدين اليهودي في القرآن الكريم خير شاهد على هذه الأقوال وكيف ان ملوك اليمن اليهود الدين اليهود في القرن الخامس ويداية السادس الميلادي وكيف ان ملوك اليمن اليهود المنطهدوا المسيحية وقاموا باحراق المسيحين مصداقاً لقوله تعالى (قتل احداب الأخواجة) المناز في الناز فألت الوقوط البيزنطي فما كان من امبراطور بيزنطه سوى طلب تحرك نصاري الحبشة نظراً الإمبراطور البيزنطي فما كان من امبراطور بيزنطه سوى طلب تحرك نصاري الحبشة نظراً اليمن وما ينطبق على يهود اليمن ينطبق على كل يهود العالم العربي والإسلامي . بل على الأرجح ان يهود الجزيرة العربية كانوا في معظمهم عرب محلين متحولين لليهودية وليسوا من المسبئ الي اليهودية بليمن أما في اليمن بالذات فقد تحولت اعداد كثيرة من سكان العصر السبئ الى اليهودية بل كان احد ملوك سبأ في القرن السادس الميلادي يهودياً هو ذا النواس.

والذين يطالعون كتاب اليهود في البلدان الإسلامية تأليف مجموعة من اليهود يدركون ما نقصده بأن يهود هذا العالم لم يكونوا إلا مواطنين في هذه البلاد لكنهم كانوا يتأخذون اليهودية عقيدة دينية لهم ،

ولما كانت الأمة العربية والإسلامية عبر تاريضها الطويل تؤمن حق الإيمان بالتسامح الدينى وانطلاقاً من هذا المبدأ الأصيل في التراث العربي الإسلامي اتخذت الأمة العربية والإسلامية موقف متسامح مع اليهود في شتى الأقطار ذلك لان اليهودية دين سماوي انزله الله على نبيه موسى عليه السلام وذلك كما جاء في الوصايا العشر ، وليس كما جاء في الفصل الأخير من هذه الدراسة حيث يشاهد القارئ كيف تعرض اليهود في العصور الوسطى اثناء الحروب الصليبيه للإباده والحرق وكل وسائل التعنيب المختلفة التي ادت الى القضاء النهائي على كل ما هو يهودي في أوروبا ،

وان الشعب اليهودى الخزرى هو اساس تكوين المجتمعات اليهودية فى شتى انحاء العالم بل بالدقة فإن هذا الشعب اليهودى الخزرى المنغولى نواة لمستوطنة اليهود الكبرى فى شرق أوروبا وان سلالة هذه المستوطنة في روسيا والمجر وبولندا والنمسا وفرنسا والمانيا وغيرهم من يهود العالم المختلفة الذين ظلوا في بلادهم حتى القرن التاسع عشر والعشرين واولئك الذين هاجروا الى الولايات المتحدة الامريكيه والعالم الجديد في الارچنتين والبرازيل وإلى غيرها من البلاد ثم اولئك الذين توجهوا الى اسرائيل (٥,٤ مليون يهودى) كل هؤلاء عناصر خزرية تؤلف في الوقت الحاضر غالبية يهود العالم.

وعلى هذا فإن رئيس وزراء اسرائيل الاسبق وزعيم حزب الليكود "بنيامين نيتنياهو" ومعه القيادات الدينية اليهودية المتطرفه وكل شعوب اسرائيل ليس لهم ادنى سند عرقى أوسلالى أو انثربولوچى أو جينى أو تاريخى بالحق فى العيش فى فلسطين والذين يدعون انهم الغالبية ولايحق للاقليه الفلسطينيه ان يكون لهم وطن قومى مستقل نقول لهم ان الشعوب الخزريه هى الأصل الأصيل لبنيامين نيتنياهو وكل شعوب اسرائيل انهم لاصله انثربولوچيه لهم بفلسطين وليس لهم ادنى مطلب بالدعوى لاستعمار فلسطين يهودياً وانهم نجحوا فى ظل الغفلة العربية الإسلامية فى إيجاد مبرر لهذه الاجناس الآريه الأسيويه المزريه المنغوليه للعودة الى أرض الميعاد أو يكون لهم حق مشروع لاغتصابهم فلسطين العربية وهم يعرفون

انهم لايمتون لجنس واحد نقى pure race انما اجناس شتى الاسود والاسمر والابيض والاشقر والاصفر وهم اختلاط دموى مع الشعوب المتعددة التى انتشروا بها وانه ليس فى عالم اليوم مجتمع يهودى افلت من الاختلاط البيولوچى مع غيره من المجتمعات التى سكن بها منذ اولى مراحل نشأة العقيدة اليهودية .

لذا فإن الاصل الخزرى هو البصمه الدامغه لكل ادعاء كاذب بالقول بالساميه ودحض لهذه الفريه التى يراد بها حقاً فالعرق اليهودى الفلسطيني الاصلى القديم لاصله له بيهود اسرائيل وتلك حقيقة عمليه لامراء فيها ولاتضليل (انظر لاحقا اليهود السامرين).

ولقد كان الدافع الى السير فى هذه الدراسة ان الاستاذ الدكتور العالم القدير الدكتور جمال حمدان قد وضع دراسة منذ عام ١٩٦٧م بعنوان اليهود انثربولوچياً فى كتيب صغير لايزيد عن سنة وتسعين صفحة فى الحجم الصغير اشار فيه إشارة عابرة الى العنصر الفزرى، حيث قال فى سطور قليلة ان القرن السابع الميلادى قد شهد قيام دولة المخزر التتريه المنغوليه التى تصولت الى اليهودية فى القرن الشامن ايام شارلمان هذه هى الاسطر التى لاتغنى ولاتثمن فكر القارئ المتعطش لمعرفة المزيد عن هذه الدولة المخزرية اليهودية وحركتها التاريخية وعلاقاتها بالدول المجاورة وكيف انتشر المخزر فى انحاء أوروبا وكيف ان الفرشه المخزريه هى الأصل ليهود روسيا وبولندا والمجر وكل أوروبا والعالم الجديد وهذا ما سوف يجده القارئ فى نتابع هذه الصفحات التى تضع المقائق العلمية التى لاتقبل الجدل أو الانكار لأن الأصول المخزريه هى اساس يهود العالم .

كذلك فإن اليهودى (ارثر كيستلر) الذى يعتنق اليهودية وهو من اب يهودى مجرى وام يهودية نمساوية وقد ولد فى بودابست عاصمة المجر عام ١٩٠٥ ومات عام ١٩٨٣ في لندن عن ثمانية وسبعين عاماً قد صدر له كتاب بعنوان "القبيلة الثالثة عشر" تناول فيه الحديث عن القبيلة الثالثة عشر على اعتبار ان الاسباط هم الاثنى عشر هم القبائل التى تتكون منها الجاليات اليهودية القديمة التى اندثروا وجاءت القبيلة الثالثة عشر وهى الخزريه المنغوليه التى كونت الشعب اليهودى فى شرق أوروبا وهى الدراسة التى ترجمها الدكتور احمد نجيب هاشم وزير التربية الاسبق لم تكن لتشفى غليل القارئ المتعطش لمعرفة المزيد والتفاصيل بحيث لم يكن المؤضوع يعطى المعلومات التى يريد القارئ الوصول إليها بالصورة المرجوة فكانت هذه

الدراسة تحاول أن تسد الفراغ إلذى تركه الدكتور جمال حمدان وكذلك المؤرخ ارثر كيستلر وغيرهما من المؤرخين الذين تحدثوا شذراً عن امبراطورية الخزر اليهودية ومن هنا كان حرصى الشديد في تلك الفترة الزمنية بالذات بعد ان تعثرت مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين وسوريا ورئيس وزراء اسرائيل اييرل شارون الذي يرفض كل المباحثات فكان هذا الكتاب ليضع الدليل القوى بأن شعوب اسرائيل لا صلة لها على الإطلاق بشعوب الاسباط ويهود التوراة الذين هم من اصل سامى ولا قرابة بإبراهيم وابنه اسحق وحقيده يعقوب (اسرائيل) والدافع الأقوى كذلك كان هو ما يقع فيه بعض القادة العرب وكبار رجال السياسة والفكر والقلم والصحفيين وبعض رجال الجامعات في خطأ تاريخي وانثربولوچي قاتل هو القول عند الحديث عن شعوب اسرائيل بانهم ابناء العم على اعتبار ان ابراهيم هو والد اسماعيل من امه هاجر وان يعقوب بن سارة أخيه غير الشقيق وهذه كذبه لاتنطبق على يهود استرائيل لأن يهود استرائيل يعودون إلى ستلالة يافت ثالث ابناء نوح وانه لاصلة لهم بذرية ابراهيم واستحق ويعقوب (اسرائيل) فكيف يقع كل هؤلاء في تلك الاخطاء . فكان هذا الكتاب لكى يصدح المفهوم ويعاد قراءة تاريخ اليهود انثربولوچياً وعرقياً وسلالياً وجنسياً قراءة صحيحة وان هذا ما يذكره يهود الخزر اصل الشعوب اليهودية الحالية بأن سلالتهم رغم كونهم يهوداً لايرجع الى سام بل يافث الابن الثالث لنوح أو بعبارة ادق حفيده يافث "وهوجراه" الذي كان والده تاجورها بن يافث وان هذه الدراسة تدحض كل الادعاءات بالسامية .

ان اسرائيل لاتزال عدواً ليس للعرب فقط بل للإنسانية ومن يقول بغير ذلك فإنه يريد ان يلغى الذاكرة القومية العربية ذلك لأن اسرائيل لاتقبل العرب فى الحياة فى الشرق الاوسط إلا راكعين اذلاء ضعفاء متخلفين، لقد كانت اسرائيل فى السابق تحلم بالوجود ثم اصبحت تتمنى ان تحظى بالاعتراف ثم هاهى مع نهاية عام ٢٠٠٠م، تحدد من يكون ومن لايكون ذلك لأن بن جوريون أول رئيس وزراء لاسرائيل عام ١٩٤٨م قد رأى منذ اللحظة الاولى لإعلان دولة اسرائيل كان يرى دائماً أن اللغة الوحيدة التى يفهمها العرب هى القوة ذلك لأن اسرائيل فى رأيه دولة صغيرة جداً ومعزولة ولو لم تزد قوتها الفعلية بمعدل اكبر فإنها لن تنجو من المتاعب ولذلك فلن يقبل العرب السلام إلا بعد اذلالهم فى حروب متتاليه ولن يستمر السلام إلا إذا استمر الاذلال ولاسلام إلا بشروط اسرائيل ولن تستطيع اسرائيل فرض شروطها إلا إذا

كانت الاقوى دائماً ومن هنا كان امتلاك اسرائيل لاكثر من ثلاثمائة (٣٠٠ قنبلة ذريه) وان العرب رغم الهزيمة لن يقبلوا بالتسويه ولكن بالتفاوض وان ذلك لن يكون إلا إذا سلم العرب باستحالة القضاء على اليهود وإزالة دولة اسرائيل ولن يسلم العرب بهذا إلا إذا امتلكت اسرائيل السلاح النووى وحرم العرب منه وظهر شعار لن يحيا احد من بعد .

من هنا اصبح اليهود اصحاب الحق الشرعى في فلسطين والعرب ما هم إلا قبيلة دخيله على الارض الفلسطينية هكذا يقول منطق القوة الإسرائيلية والامريكية ويصرح بذلك رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نيتنياهو (١٩٩٦-٢٠٠٠م) متناسى حقائق التاريخ والجغرافيا والآثار والانثر بولوچيا التي لاخلاف حولها بأن اليهود الذين هم من نسل يافث بن نوح من قبائل الخزر المنغوليه البدويه اليهودية التي كانت تقطن المنطقة الواقعة بين بحر الاورال شمالاً ويحر قزوين جنوياً في شمال غرب آسيا .

وفى ذلك يقول روجر جارودى R.Garaudy فى كتابه قول يسكن فى مدينة P.35 فى القرن الثالث عشر الميلادى وبالتحديد فى عام ١٢٦٧ لم يكن يسكن فى مدينة القدس سوى عائلتين فقط Two Jewish Families وفى عام ١٧٠٠ كان عدد سكان اليهود فى كل فلسطين ٤٤٠ يهودى ، بل هناك بعض الكتابات تذكر انه فى القرن الثالث عشر الميلادى لم يكن بالقدس سوى عائلة يهودية واحدة وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر اصبح عدد اليهود ١٥٠ شخصاً وبعد الحرب العالمية الأولى ١٩١٩ قفز الرقم الى خمسة آلاف وفى عام ١٩٤٠ اصبح اليهود مائة الف يهودى وقبل عام ١٩٤٨م كان العرب يملكون ٤٤/ من العقارات وكان اليهود يملكون ٤٪ فقط وبعد اعلان الدولة ارتفع نصيب اليهود الي ٣٧٧ تقريباً.

وبعد حرب يونيو ١٩٦٧ ارتفع نصيب اليهود الى ٨٤٪ على الأقل وانحصر العرب فى جيتو محاصر باليهود وهذا ما تشهده اليوم من محاصرة القدس بالمستعمرات اليهودية وبناء مستعمرات فى جبل ابو غنيم بالقدس الشرقية وغيره فى الاماكن الأخرى داخل الارض المحتلة بل اكثر من ذلك فيقول العلماء ومنهم چوزيف رينج Joseph Reinach انه ليس هناك سلالة يهودية Jewish Race ولاامه يهوديه والاعدية والكيوليجياً بل وعقائداً والكيوليجياً بل وعقائداً

كما يقول ذلك توماس كرتين Tomas Kiernan وان يهود شرق اوروبا الغزاة الذين قدموا الى فلسطين ليس لهم ادنى صلة بيولوچيه أو علاقات بفلسطين بل هم من يهود الخزر فى جنوب شرق روسيا Khazars in South eastren Russia وهؤلاء يشكلون غالبية بل ه٠٪ من يهود فلسطين الحاليين انظر كتاب:

.Garaudy, R: The case of Fsreul. PP.45-46

بل ان الجنس اليهودى القديم قد انقرض نهائياً ولم يعد له وجود ومن هنا فإن الحركة الصهيونية Zoinism جاءت لتحتل فلسطين باسم اليهودية كدين ولكى تطرد شعبها من ارض فلسطين وجد على ارضها منذ اربعة آلاف عام قبل الميلاد وهكذا تكون هذه الدراسة وصفا لحقيقة تاريخية تغيب عن اذهان الكثير من المعاصرين عن حقيقة الاصول الجنسية العرقية والسلالة والانثربولوچيه والجينيه والتاريخية للشعوب التى تسكن ارض فلسطين حالياً مهما تكون حالة شعوب الصابرا المعاصرة التى ولدت على ارض فلسطين منذ احتلالها واعلان قيام الدولة الاسرائيلية في ١٥ مايو ١٩٤٨ اى الذين يبلغوا من العمر خمسين عاماً والذين ولدوا في فلسطين ومن هم اقل منهم سنة انهم شعوب خزريه قادمة الى ارض العروية والإسلام في فلسطين .

وكنت قد انتهيت من تأليف هذا الكتاب الذي اضعه بين يدى القراء في اكتوبر ١٩٩٧ وظل طوال هذه السنوات حبيس الادراج والذي اثبت فيه ان يهود اسرائيل الحاليين ليسوا من سلالة الاسباط الاثنى عشر الذين انقرضواوذابوا في الشعوب التي سكنوا فيها وتحولوا عن الديانة اليهودية وان السلاله اليهودية الحالية التي تسكن اسرائيل ليسوا إلا شعوب اسيوية من الخزر اعتنقوا اليهودية في جنوب شرق روسيا في القرن الثامن الميلادي .

إلا اننى فوجئت صباح الجمعة ٢٠٠١/٤/١٠ مبأن جريدة الاهرام تنشر ملخصاً لكتاب صدر في اصريكا في نيويورك سنة ٢٠٠٠ بعنوان (جنود الله) اليمين العنصري والديني المتطرف في امريكا يثبت فيه المؤلفين الثلاث لهذا الكتاب وهو (هوار ديو شارت ، چون كرابج ، ماير باريتر) والناشر كستجنون بوكس نيويورك ٢٠٠١ يثبتون فيه ان اليهود المعاصرين ينحدرون من عرق اسيوى ويرجع اصلهم الى قبيلة الخزر التى كانت تعيش في شرق روسيا وتحولت الى اليهودية في القرن الثامن الميلادي .

كما بذكر المؤلفون الثلاثة ان حركة الانجلو الاسرائيلية الامريكية يغلب فيها تيار معاداة

السامية التي تعتبر اليهود المعاصرين من القبائل الاسرائيلية المفقوده وكان ضمن هذا التيار (رابين سادير) الذي اعتبر اليهود المهاجرين الى اسرائيل أو امريكا ادعياء خطرين وروجت تلك المحاولات بالبحث الانتربولوجي الاعتقاد بأن الانجاو ساسكون هم من نسل سيدنا يوسف بن يعقوب (اسرائيل) وان الانجلو ساسكون ينسبون الى قبيلة (منسى بن يوسف) وهي احدى القيائل الاسرائيلية الاثنى عشر المفقوده ولذلك فإن وعود الرب الواردة في الكتاب المقدس لاتنطيق على سكان اسرائيل الماليين ولكن تنطبق عليهم بمعنى أن الانجلو ساسكون هم من نسل سيدنا يوسف بن يعقوب وإن ماعدا ذلك فليس لهم ادنى صلة باليهودية القديمه ولذلك يكون جميع سكان اسرائيل ليسوا من سلالة الاثني عشر المفقوده "لقد سبقت المؤلفين الثلاثة" بهذه الدراسة منذ خمس سنوات . ولكن حالة النشر والطباعة في مصر حالت أن تكون هذه الدراسة سبابقة لهؤلاء الامريكيين ، وإن شعب الله المختار هم سكان امريكا البيضياء وإن امريكا هي اسرائيل البيضاء منذ ان هاجر إليها المستوطنون الانجليز التطهريون وحملوا معهم عقيدة الإسرائيليه البريطانيه أو الإسرائيليه الانجلو ساكسونيه وانهم هم فقط اسلاف القبائل الاثنى عشر المفقوده وإن يهود اسرائيل هم ابناء ابليس الذين يحاولون السيطرة على امريكا منذ عام ١٤٩٢م وكان قد صدر كتاب لومني في الرؤيه النبوءة للمستقبل القريب صدر عام ١٩٤٤ وتضمن أن اليهود يتحدرون من نسل الشيطان وفي نفس العام ١٩٤٤ انتشرت حركة العالم الانجلو ساكسونيه المسيحيه في (فانكوفر) كتاب (متى هجوم يأجوج) الذي اعتبر بروتوكلات حكماء صهيون في مستوى الحقيقة التاريخية وإن اليهود الاشكناز ليسوا من سلالة العبرانين اللشار إليهم سواء في اسرائيل أو في جميع انحاء العالم ليس لهمُ ادني صلة. بيهود القبائل الاثنى عشر الذين ينحدر منهم اليهود المعاصبرين سنواء في استرائيل أو في جميع انجاء العالم ليس لهم ادنى صلة بيهود القبائل الاثنى عشر التي جاءت من صلب آدم ثم ابراهيم ثم يعقوب بن استحق وإن اليهود المعاصرين ليسوا من شعب الله المختار وإنما هم من يهود الخزر النغول كما جاء في صلب هذه الدراسة التي نضعها بين يدي القراء ولقد كانت سابقة في البحث بخمس سنوات عن تلك الدراسة التي نشرت جريدة الأهرام القاهرية صباح الجمعة ٢٠٠١/٤/١٣ ملخصا لها بعنوان (جنود الله) ،

. وعلى هذا يدرك القارئ الكريم كيف ان سكان اسرائيل القادمين من انتصاء العنالم بتقطاره المختلفية لا صله لهم على الإطلاق بأبناء يعقوب بن اسحق بن أبراهيم والاثنى عشر

قبيلة وانهم حقاً سلالة منغوليه خزريه كانت اصولهم تسكن جنوب شرق روسيا في المنطقة الواقعه بين بحر الاورال شمالاً وبحر قزوين جنوباً وانهم من هذه المنطقة انتشروا في ارجاء المعمورة ومن هذا كانت الكتلة الكبرى المهاجرة الي اسرائيل من يهود روسيا الذين وصل عددهم في اسرائيل إلى نحو مليون نسمه اضافة الى اكثر من ثلاثه ملايين يهودى لازالوا في روسيا ومن هنا فإن هذه الدراسة تثبت خرافة القول بانتماء سكان اسرائيل الى الساميين بل حقيقه إلى المنغول.

ان اليهود المعاصرين والذين يشكلون ثلاثهة عشر مليون نسمه بما فيهم يهود اسرائيل ينحدرون من عرق أسيوى ويرجع اصلهم الى قبيلة الخزر التى كانت تعيش فى شرق روسيا وتحولت الى اليهوديه فى القرن الثامن الميلادى وتحديداً فى عام ٧٤٠م عندما اعتنق الملك "رولان" ملك الخزر الديانه اليهودية وتبعته رعيته ومن هنا فإن يهود اليوم ليس لهم ادنى صلة بالقبائل الإسترائيليه الاثنى عشرة (الاسباط ابناء يعقوب بن اسحق) حيث انقرضت كل هذه القبائل عبر الزمن الطويل ، وان قبيلة يهودا التى ينحدر منها اليهود القدامى ليس هم اسلاف اليهود الحاليين الذين لاينحدرون من القبائل الاثنى عشر التى جاءت من صلب آدم .

انظر کتاب (Soldiers of God) جنود الله ، تألیف هوازد بوشارت ، چون کرایج، مایریارنیز الناشر کنسنجتون یوکس ، نیوریورك ۲۰۰ .

لاذا يشكل يهود رؤسيا وشرق اوروبا اكثر من ٩٥٪ من سكان اسرائيل ولازال يوجد اكثر من ٣ مليون يهودى في هذه البقاع . هذا ما ستجيب عنه هذه الدراسة . كما انه يقع كثيراً من الباحثين ورجال السياسة والإعلام في اخطاء قاتله بالقول بأن يهود اليوم هم ابناء ابراهيم أو الاسباط أو ان هناك امه يهوديه أو تاريخ يهودى والحقيقة انه لاصله لهم بالساميه وليسوا كأمه انما كديانه وليس لهم تاريخ شأن غيرهم من الشعوب .

وفى النهاية يسعدنى ان اهدى هذا الجهد الى ابناء بلدتى الغنايم جنوب اسيوط ب ٤٥ كيلومتر اعزازا وانتماءاً وتقدير للدور العظيم والعطاء المتد-من جيل الى جيل فى تربيه الرجال وحراسه القيم وصيانه التماسك الاسرى فى صعيد مصر.

Y...1/7/1Y

دكستسور

عبدالفتناج مقلد الغنيمي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### الصقيدمية

الحمد لله رب العالمين القائل في قرآنه الكريم اوقت فينا الم بنم اسرائيل فم الكتاب لتفسدة فم الأرض مرتبي ولتعلق علوا هبيرا \* فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عباها لنا أولم باس شديد فجاسوا خلال الحيار وهاي وعدا مفعولاً .

والصلاة والسلام على النبى العربى القرشى الهاشمى محمد بن عبدالله بن عبدالملب القائل في حديثه الشريف [يومرينطق الحجر فيقول با مسلم هذا يهودى ورائى (خلنو) فاقتله] وعلى آله وصحبه واهل بيبه وذريته ومن سار على نهجه الى ان يرث الله الأرض ومن عليها .

#### وبسعسد

فهذه دراسة عن "شعوب اسرائيل وخرافة الانتساب الساميه" قصدنا بها ان نبين ونوضح للقارئ الكريم كيف ان اليهود في شتى انحاء العالم استغلوا احسن استغلال بما ملكوا من وسائل الإعلام المقروءة والمرئيه والمسموعه كلمة "معاداة السامية" لكى يتستروا ورائها بالإدعاء الباطل بانهم ينتسبون الى سام بن نوح والى ابراهيم والى ابنه اسحق ثم يعقوب "اسرائيل" وموسى والاسباط الاثنى عشر وهارون وداود ومن جاء بعدهم وفي ذلك مغالطه انثربولوچيه سلاليه عرقيه تاريخيه حيث ان الذين يطالعون هذه الدراسة يدركون تمام الادراك كيف ان شعوب اسرائيل تنتسب الى حوالى اثنين وتسعين قومية ، جاءوا بها الى فلسطين لكى يسيطروا عليها تحت دعوى باطلة باسم "ارض الميعاد" ويطردوا منها الشعب المربى الفلسطيني وان يهود القرن العشرين قبل الميلاد ليس لهم ادنى صلة بيهود القرن

العشرين ميلادية حيث ان الحاليين هم سلالة شعوب الخزر الاسيويه التركيه المنغوليه التى كونت طوال خمسة قرون متصله دولة يهودية تنتمى الى يافث ثالث ابناء نوح وليس الى سام بن نوح لأن هناك اختلافات انثربولوچيه وكيف ان الخزر المنغول كانوا الفرشه الاساسية التى تكون منها يهود روسيا بعد سقوط دولتهم فى القرن العاشر على يد روس مدينه كييف وفى القرن الثالث عشر عشر على يد جيوش المغول بقيادة جنكيزخان وكيف انتشروا فى شرق الورديا فى المجر وبولندا والنمسا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا والمائيا والبلقان وحول البحر الاسود وشبه جزيره القرم وكيف ان شعوب اسرائيل الحالية اليهودية هى سلالة شعوب الخزر المنغوليه وليس سلاله يهود التوراه وكيف اختلط اليهود بالشعوب التى عاشوا بينها واكتسبوا صفاتها السلالية والجنسية والعرقية واختلطت الدماء فصاروا اوربيين وامريكيين وليس ساميين.

ومن هنا كان اعطاء القارئ الكريم صورة كاملة عن تكوين هذه الامبراطورية الخررية التى اعتنق اول ملوكها (رولان) الديانة اليهودية عام ٧٤٠م وكيف كانت هذه الامبراطورية تشكل الدولة الثالثة الكبرى في العصور الوسطى خين كانت الخلافة العباسية الإسلامية والامبراطورية البيزنطيه الشرقية وكيف كان خاقان الخزر اليهودي يمثل القوى الثالثة الكبرى في تلك الفترة التاريخية وكيف اتخذوا عاصمة لهم هي "آتل Attel" وقاموا ببناء قلعة كبرى ساركل" وكيف سقطت هذه الامبراطورية بعد ان دامت طوال خمسة قرون تمارس دورها السياسي والديني والاقتصادي وكيف نزح بعض اليهود الى بلاد الخزر بما يزيد عن قرن ونصف قبل ان يعتنق الملك الديانة اليهودية وتصبح الدين الرسمي للدولة والأسرة المللكة والحاشيه والرعيه وبذلك انتشرت اليهودية في كل روسيا وشرق اوروبا من اثر الانتشار والحاشيه والرعيه وبذلك النوسي والسقوط الثاني المغولي لكي تكون الفرشة العريضة في شرق اوروبا وكيف ان يهود شرق اوروبا كونوا العمود الفقري في بناء الدولة اليهودية اليهودية المولية والاسرة المالادي .

وقد قسمت هذه الدراسة الى سبعة فصول كل فصل من هذه الفصول يكون مقدمة للفصل الذى يليه حتى يستقيم بناء هذه الدراسة لكى نعطى القارئ الكريم صورة متكاملة عن هذه الامبراطورية الخزرية اليهودية المنغوليه وكيف تحركت هذه الجحافل اليهودية لتغزوا كل اورويا وكيف التقت مع بعض العناصر اليهودية الأخرى في غرب وجنوب اورويا ايطاليا وفرنسا والمانيا لكى تنصهر جميعها في بوتقه يهودية حديثة لاصلة لها على الإطلاق بيهود التوراة .

وكان الفصل الاول برأس موضوع مملكة الغزر اصل اليهود الصاليين في القرن العشرين وفيه تحدثت عن اصول هذه الشعوب التركيه المنغوليه الآسيويه وماهي المناطق التي استقرت بها وكيف انها امتدت من بحر الاورال الى بحر قزوين ثم كيف توسعت في فترات تاريخية لاحقه وكيف سيطرت على منطقة شاسعه وحققت اشعوب الخزر بعض التقدم والرقى بعد ان اصبحت الديانة اليهودية عقيدة رسمية اللولة في القرن الثامن الميلادي وكيف فرضوا الجزيه على ثلاثين قبيلة وعشيرة مختلفة وخضعت الهم شعوب البلقان والمجر والغز و اليورثا واوكرانيا وكذلك المستعمرات القوطية والاغريقية في القرم والقبائل الصقلبه (١) وشنت جيوش الخزر هجمات على چورچيا وارمينيا جنوباً وكيف لعبت دوراً هاماً في السياسة الدولية وكيف ان الامبراطورية البيزنطيه تدين لهم بكثير من الفضل في بقائها صامدة امام هجمات الاعداء وكيف كان اتخاذ الدين اليهودي عقيدة رسمية للدولة سبب في بلوغها المجد بحيث صارت عاصمتها "آتل Attel" مقصدالوفود الكثيرة من الشرق أو الغرب وكيف صارت بلاد الخزر عاصمتها "آتل Attel" مقصدالوفود الكثيرة من الشرق أو الغرب وكيف صارت بلاد الخزر

<sup>(</sup>۱) الصقالبه موجات بشريه تعيش احيانا ناحيه الغرب الى الالب وجنوبا الى البحر الابيض المتوسط وشرقا الى الاورال وشمالا الى البحر المتجمد وقد خضعوا فى الشرق لسيطرة المغول والنتار ، وفى القرن الرابع عشر اتحدت بواندا مع ليتوانيا فاصبحتا بوله كبيرة وكانت العناصر اليهوديه الخزريه منتشرة على نطاق واسع فى هذه الاتحاء وهكذا دخل الصقاليه الذين انتشر الدين اليهودي بهم التاريخ كموجه من موجات المد البشرى .

الفصل الثانى في هذا البحث بعنوان سقوط دولة الخرر اليهودية تحت ضربات الروس. وكيف ان هذه الدولة اليهودية اتخذت وضعها السياسي على خريطة العالم المعاصر وثم بعد ذلك تعرضت قلعة ساركل Carkel لهجوم الروس الفايكنج في القرن العاشر المبيادي وكيف انه نشاط الروس الفايكنج امتد من ايسلنده الى صدود التركسستان ومن المبيادي وكيف ان سقوط مملكة الخزر القسطنطينيه الى الدائرة القطبيه لتسقط دولة اليهود الخزر وكيف ان سقوط مملكة الخزر ادى الى تفسخ هذه الملكة وانقسمت الى عدة اجزاء وكيف انه في عام ١٠٠٠هم / ١٢٧ مائة بحاربمعني خمسون الف مقاتل واحتلوا "آتل" العاصمة واستباحوها ونهبوها وكذلك مروا عام ١٠٥٥م قلعة "ساركل" وكان هذا نهاية امبراطورية الخزر لانهاية دولة الخزر وكانت هذه السيطرة الروسية فعالة حيث انتقلت السلطة والسلطان من خاقان الخزر الى خاقان الروس بعد ان كان امير كييف. وهكذا كان هذا الانهيار السياسي الخزري بداية الانتشار السياسية وكان من صالح الامبراطورية الروونكسيه وهكذا زالت دولة الخزر وانهار المركز على الفرز بعد ان اعتنقوا المسيحية الارثونكسيه وهكذا زالت دولة الخزر وانهار المركز السياسي الذي كانت تشغله امبراطورية الخوز

وجاء بعد ذلك الدور على الفصل الثالث ليكون برأس موضوع الانتشار اليهودية . وكيف الخزرى في شرق اوروبا ويعنوان فرعى الانتشار الخزرى في المجر وانتشار اليهودية . وكيف ان سكان المجركانوا منذ البداية حلفاء للخزر بل اتباعا خاضعين لهم وكيف انهم كانوالا يتحركون الا باذن سادتهم اليهود الخزر وكيف سمح الخزر المجرين بأن يوطدوا انفسهم في غرب نهر الدون وان امتلاكهم لهذه الاماكن مكملاً لحماية قلعة ساركل اليهودية الخزرية وكيف تحرك المجر بمساعدة القبائل الخزرية اليهودية الى ما يعرف حالياً بهنغاريا(المجر) وكيف ان الخزر تركوا بصماتهم على كثير من الاحداث التاريخية في بلاد المجر وكيف ان القبائل

الخزرية القوية كانت عامل قوة المجرين وكيف ان عامل انتشار اليهودية بين شعب المجر الذى وجد فى مساعدة هذه القبائل دعماً وعونا له على انتشار ذلك الدين اليهودى بين طبقات الشعب المجرى بمختلف طوائقه لاسيما ان الخزر كانوا اهل الحرب والقتال والفن والادارة والاعمال المالية وادارة شئون الحكم وهكذا مع نهاية القرن الثالث الميلادى كانت قد تكونت الكتلة الثانية اليهودية فى المجر بعد الكتلة اليهودية الكبرى والاساسية فى جنوب روسيا والتى تقرعت منها الطوائف اليهودية شرقاً وغرباً بل ان القرن الثانى عشر الميلادى شهد وجود اعداد يهودية كبيرة من يهود الخزر اضافة الى اعداد من اليهود الاخرين وهؤلاء يشكلون القاعدة اليهودية المجرية وهكذا كانت حتى نهاية القرن الثانى عشر قوة النفوذ الخزرى اليهودى لازالت قوية فى المجر ولها الدور البارز فى الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية .

لكن ضعوط البابوية في روما على ملك المجر كانت وراء تقلص النفوذ اليهودي في المجر منذ القرن الثالث عشر الميلادي .

ثم كان الفصل الرابع بعد الثلاثة فصول السابقة بعنوان "يهود الخزر قوة كبرى فى بولندا" وكيف ان الهجرة الخزرية اليهودية وهجرتها غرباً قد تركت عناصرها فى شبه جزيرة القرم والقوقاز ومن هنا ظهرت مراكز يهودية كانت عوناً لحركة اليهود غرباً . ومن هنا ساعدت القبائل الخزرية اليهودية فى تأسيس الدولة البولندية وذلك قبل نهاية القرن العاشر بفترة قصيرة وكيف ان اول ملك بولندى كان يهودى اسمه "ابراهام بروكو قيل" وكيف اثر اليهود الخزر فى بولندا الى قوة فعالة وفاعلة فى شتى المجالات وهكذا كانت بولندا الدولة الثالثة بعد روسيا والمجر التى انتشرت فيها عناصر خزرية يهودية لتكون اكبر تجمع يهودى فى العصور الوسطى فى بولندا بعد روسيا حيث كان التجمع البولندى بما قدم له من انحاء مختلفة اكبر تجمع يهودى وقد المجمع يهودى وقد المجمع يهودى وقد المجمع يهودى وقد المجمع يهودى وقد الكتسبت هذه الرعية اليهودية صفات البولنديين بحيث صارت رعية يهودية تجمع يهودى وقد اكتسبت هذه الرعية اليهودية صفات البولنديين بحيث صارت رعية يهودية

بولندية وتذكر الاقوال كيف ان الهجرة اليهودية الخزرية كانت سابقة للانهيار الخزرى امام المغول في القرن الثالث عشر . وكذلك تتفق المصادر على ان اقدم المستوطنات اليهودية في بولندا اسسها مهاجرون يهود من دولة الخزر من روسيا على حين بدأ يهود من جنوب وغرب اوروبا في الوصول الى بولندا والاستقرار فيها ولاسيما بعد ان صار لليهود البولنديين مدن ومستوطنات مخصصة لهم تختلف عن الچيتو والحي أو الحارة اليهودية المعروفة في بلاد غير بولندا حيث كانت المدن البولندية المستقلة تحوى المعابد والنشاطات المختلفة بل ان اليهود كان لهم برلمان مستقل بهم في بولندا يجتمع مرتين كل عام وهكذا حصل يهود بولندا على جميع حقوقهم اضافة الى دورهم في شتى المجالات المختلفة .

ثم كان الفصل المامس عن العلاقة بين يهود الخزر ويهود غرب اوروبا وفيه تحدثت عن اختلاط العناصر اليهودية الشرقية القادمة من الخزر حيث جنوب روسيا فيما بعد ثم عبوراً لبلاد المجر وبولندا ثم الانتقال غرباً حتى المانيا والبلقان وفرنسا وإيطاليا وكيف طغت هجرة يهود الخزر على تدفق اليهود الغربين في أوروبا وكان لهذه الهجرة الخزرية التكوين السلالي والانثربولوچي الوراثي في المجتمع اليهودي المعاصر وكيف كانت القوة البولندية اليهودية هي النواة الاساسية ليهود العالم منذ العصور الوسطى وكيف تحرك يهود شرق اوروبا الى فرنسا وعبروا المانش الى انجلترا نظراً لحاجة انجلترا المشروعات اليهود وكيف تركوا تأثيرهم في الحياة العامة لهذه البلاد وكيف كان ليهود الخزر دورهم الفعال في المانيا بعد اختلاطهم بعناصر يهودية قادمة من الجنوب من ايطاليا وربما شمال افريقيا وبقيا يهود الامبراطورية الرومانية القديمة الكن هناك بعض المصادر تذكر انه اثر ظهور الطاعون الاسود قد ابيدت كل عناصر اليهود في فرنسا والمانيا وبقية بلاد غرب اوروبا لمدة تزيد عن قرنين من الزمان وذلك فيما عدا اسبانيا التي ظلت فيها رعيه يهودية قبل طردها نهائياً في القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ولكن فيما بعد اضطرت بعض العناصر اليهودية من المراحيل شرقاً من فرنسا الى اقاليم بروفانس واكوتبن وبرجندي حيث الاقاليم القريبة من ايطاليا وبذلك اختلطت العناصر اليهودية الغربيه في هذه البلاد مع عناصر يهود الخزر الخزر المؤلك الخزيك المؤلك الوذلك اختلطت العناصر اليهودية الغربيه في هذه البلاد مع عناصر يهود الخزر

القادمة بقوة من شرق اوروبا بعد التضيق عليها في المجر وبولندا .

وكان الفصل السادس بعنوان الهجرة اليهودية الى الولايات المتحدة والعالم الجديد وكيف ان هذه الهجرة الواسعة الى الولايات المتحدة قد مرت بثلاث مراحل زمنية متواصلة منذ القرن السادس عشر الميلادى وصولاً الى القرن العشرين أو بالتحديد فى النصف الاول من القرن العشرين وكيف ان الولايات المتحدة الامريكية تضم اكبر تجمع يهودى على مستوى العالم حيث يقدر عدد اليهود بها بما لايقل عن سخة ملايين منهم اربعة ملايين فقط فى نيوريورك العاصمة زادوا الى خمسة ملايين ثم تليها كندا وكذلك امريكا الوسطى وكان اكبر تجمع يهودى فى امريكا الجنوبية فى البرازيل والارچنتين وكيف ان هناك عناصر يهودية من الهنود الحمر والزنوج قد اعتنقوا اليهودية وتهودوا وبذلك اضيفت عناصر جديدة الى اليهود المهاجرين من شرق اوروبا والمانيا والنمسا وفرنسا والمجر وروسيا الى العالم الجديد لتكون هذه النواة اليهودية لها الدور الفاعل والفعال بل هى السند القوى للقوة اليهودية الثانية فى اسرائيل (ه, ٤ مليون يهودى) .

وكان الفصل السابع والأخير في هذا البحث برأس موضوع (يهود اوروبا والحروب الصليبيبة) وكيف ركزت امام القارئ الكريم على كيفية ان الامن والامان لليهودكان في البلاد العربية والإسلامية وذلك باعتراف المؤرخين اليهود انفسهم في كتاب اليهود في البلدان الإسلامية ولكن اوروبا كانت هي المحرقة والمجزرة والمذبحه والغازات السامة وغزف الغاز وكان جزاء المعاملة من الجانب العربي الاسلامي الحسنة ان تغتصب الاراضي العربية الإسلامية في فلسطين لتكون ارض الميعاد ، الشتات الارض ومن اثنين وتسعين جنسية وكيف ان الحروب الصليبية كانت السبب المباشر في الإبادة النهائية لليهود (۱) وفي جميع البلاد التي مرت بها الجيوش الصليبية من غرب اوروبا في طريقها الي وسط وشرق أوروبا وصولاً الي بلاد

<sup>(</sup>۱) انظر ول ديورانت · قصه الحضارة ص ٢٣ ، ترجمه عبدالحميد يونس - محاكم التقتيش في اسبانيا وطرد اليهود ، ص ٧٧ -١١٢ ،

المسلمين فى آسيا الصغرى وبلاد الشام والذين يطالعون صلب البحث يدركون كيف ان اوروبا كانت وراء كل الآلام وجروح اليهود بل وراء كل المصائب التى تحملها اليهود وجاء الدور على العالم العربي لترد له كرم الضيافة والأخوة الإنسانية والحرية والمساواة كرد فعل لاغتصاب الارض والدار والتاريخ فى فلسطين .

ثم جاء بعد ذلك الدور على الضائمة وهى زيدة الدراسة بل جوهرة البحث حيث يجد القارئ الكريم ما توصلت إليه من نتائج علمية مصغاه وموجزه فى هذه الخاتمة وهى الخلاصة الفكرية لهذه الفصول السبع . ثم جاء بعدها الدور على قائمه المصادر والمراجع العربية والأجنبية التى عولت عليها لتكون العمود الفقرى الذى قامت عليه هذه الفصول ولكى تكون عوناً لمن يطلب المزيد والتوسع لمعرفة الاصول التاريخية لهذه العناصر التى اغتصبت ارض الآباء والأجداد فى فلسطين بوابة مصر الشرقية وخط الدفاع الثالث وليس الاول عن حدود مصر الشرقية حبث أن خط الدفاع عن مصر شمالاً هو جبال طوروس وشرقاً جبال ذاجروس وجنوباً البحيرات العظمى وغرباً المحيط الاطلسي حيث أن ارض العروبة هى خط دفاع عن حدود مصر.

وختاماً الله العلى القدير اسباله العون والتوفيق والسداد وان تكون هذه الصفحات التى لا ادعى انها صورة كاملة حيث الكمال الله سبحانه وتعالى ولكن محاولات جادة وصورة لدور المثقف العربى والمسلم لوضع الحقائق العلمية امام الأجيال المعاصرة لتعرف حقيقة الشعوب التى اغتصبت قلسطين .

د<del>كستس</del>ور عبدالفتاح مقلد الفنيمي

## السفسط الأول

## "مملكة الفزر اصل اليهود العاليين"

ينتمى شعب الخزر الأسيوى الى اصول تركية من اواسط آسيا تمت بصلة العرق والدم الى يافث بن نوح وليس لهم ادنى صلة أو رابطه أو علاقة بسام بن نوح ذلك لأن كل منها يختلف في السلالة والنسب والانثربولوچيا عن الاخر.

والخزر هؤلاء هم الذين يشكلون ٩٥٪ من اصل اليهود المعاصرين وان غالبية يهود اسرائيل وبقية يهود العالم ليسوا من الجنس السامى على الإطلاق وانهم الذين يستعمرون فلسطين اليوم ليسوا الاسباط الاثنى عشر الذين يتحدرون من اصل سامى وان اليهود الحالين ليسوا من نسل يعقوب الوارد ذكره في التوراة بل انهم ينحدرون اساساً من قبائل الخزر والذين انتشرت ذريتهم في كثير من دول العالم خاصة في شرق اوروبا في بولندا والمجر وروسيا ثم انساحوا غرباً الى بقية دول غرب اوروبا وانهم حقيقة لم يأتوا في القديم من فلسطين بل من القوقاز وفي ذلك يتحدث اليهودي الروسي الاصل ابراهام بولياك في بحث له نشر بل عدة ابحاث عن الخزر وتحولهم الى الديانة اليهودية والذي استطاع في هذه الدراسة وهو اليهودي الديانة ان يهاجم الفكرة القائلة بانحدار يهود العصر الحديث في اصولهم الى بهود التوراة اي يهود موسى عليه السلام ومن جاء بعده .

وقد احتلت بلاد الخزر موقعاً استراتيچياً رئيسياً في المدخل الحيوى من البحر الاسود ويحر قزوين حيث امتدت حدودها في ذلك الزمن الذي كانت فيه دولة يهودية قوية من البحر الاسود الى بحر قزوين ومن القوقاز الى الفولجا وكانت لها عاصمة هي "آتل" تقع على نهر الفولجا وقد بلغت هذه الدولة أوج مجدها وعظمتها في الفترة المتدة ما بين القرن السابع الى القرن العاشر الميلادي (ثلاثة قرون) .

وقد بلغت هذه الدولة اليهودية الخزرية اصل يهود اليوم عظمتها بين اكبر قوتين في العالم المعاصر في تلك الفترة (الدولة العربية الإسلامية (الخلافة الإسلامية العباسية) وكذلك الامبراطورية الرومانية الشرقية المسيخية وكانت هي القوة الثالثة في ذلك الوقت لاسيما ان زعيم الخزر (الخاقان) كان قد اعتنق الديانة اليهودية هو وحاشيته وشعبه في منتصف القرن الشامن الميالدي ٥٤٠م بل أنه مما يذكر ان هذه البلاد كانت المأوى والملاذ الهجرات يهودية واسعة وفدت إليها هرباً من الحكام البيزنطين وذلك قبل تحول الخزر اليهودية ، بل كانت اشبه بوطن قومي لليهود قبل اعتناق الخاقان (رولان) للديانة اليهودية .

وتنحدر قبائل الخزر khazar التى هاجرت من أواسط أسيا والتى لا تنتمى اصلاً الى الجنس السامى والى الشعوب اليهودية طبقاً الحقائق التاريخية فهى سلالة الشعب الوثنى الذى كان يطلق عليه اسم الخزر وقد كان تهود خاقان الخزر وحاشيته وشعبه فى عصر خلافة الخليفة هارون الرشيد (١٧٠–١٩٣هـ).

وقد لعب الخرر بعد اعتناقهم اليهودية دوراً هاماً في فترة الثلاثة قرون المتصلة ما بين القرن السابع الى القرن العاشر الميلادي في السياسة الدولية وحرص اباطرة الامبراطورية الرومانية الشرقية على التحالف معهم رغم يهوديتهم طوال هذه الفترة لاسيما بعد ان وقف المخزر اليهود سداً مانعاً حال دون زحف المسلمون نحو بلادالقوقاز حيث يذكر بعض المؤرخين انه لولا وجود الخزر في شمال القوقاز لطوق المسلمون ببيزنطه بل انه مما يذكر انها كانت معاصرة الفترة التي توج فيها شرلمان حقيد شارل مارتل امبراطوراً للغرب الاوربي حيث كانت الدولة اليهودية تمتد من تخوم اوروبا الشرقية مابين القوقاز والفولجا بل اكثر من ذلك فإن الدولة اليهودية لم تقف سداً ضد المسلمين فقط بل كانت بمثابة حاجز لحماية بيزنطه من فإن الدولة اليهودية الشمالية من البلغار والمجرين والفايكنج والروس وغيرهم من القبائل فجمات اهل السهوب الشمالية من البلغار والمجرين والفايكنج والروس وغيرهم من القبائل

ومنذ عام ٧٤٠م اصبحت العقيدة اليهودية الديانة الرسمية للدولة الخزرية بعد ان اعتنق ملك الخزر وحاشيته والطبقات العسكرية الحاكمة في المجتمع الدين اليهودي وهكذا صار

شعب ينتمى الى يافث وهو غير يهودى عرقياً تصبح الديانة اليهودية هى فى هويته وقد اثار هذا التحول الى العقيدة هذا التحول الرسمى الى دين جديد الباحثين لاسيما ان ذكر هذا التحول الى العقيدة اليهودية قد ثبت فى المصادر العبرية اليهودية والروسية والبيزنطيه واخيراً فى المصادر العربية ولم يعتنق هذا الشعب الدين اليهودى إلا بعد سبعة قرون من هجرته الى أوروبا ولم يعرف شعب الخزر قبل القرن الاول الميلادى إلا باسم الخزر وقد اضطر هذا الشعب بعد سلسلة من الهزائم فى الحروب التى نشبت بينه وبين القبائل المغولية الى الرحيل نحو الغرب سعياً وراء النهب والسلب طبقاً لما ورد فى دائرة المعارف اليهودية ( وهو فرع من السلاله المنغوليه التى سكنت فى جنوب شرق روسيا ) .

حيث انه طبقاً لما ورد في المصادر التاريخية ان القرن الاول الميلادي قد شهد تقهقر قبائل الخزر الى اوروبا سالكه الطريق الذي يقع شمال بحر قزوين وهناك وجد الخزر ان شرق اوروبا تسكنه شعوب مسالمة تعيش على الرعى وانه من السهل غزو تلك الشعوب لاسيما ان الغزاه من قبائل الخزر قد جلبوا معهم إلى شرق اوروبا من وطنهم الاصلى في اواسط آسيا طبائع الحرب التي كانت تتميز بها شعوب قبائل اواسط آسيا ولم يكد تنقضى سبعة قرون حتى كانوا قد احتلوا منطقة تقع بين جبال الاورال شرقا ووسط اوربا غرباً وشمال البحر الاسود جنوباً وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي ٧/١ من مساحة الولايات المتحدة الامريكية .

وكان الخزر قد استقروا في هذه المنطقة واسسوا مملكتهم الوثنيه لكن تتغير الظروف السياسية المعاصرة فإن الملك (بولان) قد ابدى رغبته في ان يطلع على الدين اليهودي الذي كان قد سمع عنه من التجار اليهود والفارين إلى بلاده لاتخاذهم هذا البلد ملاذاً ثم انتهى به الأمر الى اعتناق الدين اليهودي واصبح ديناً لشعب الخزر .

وهكذا يقرر التاريخ كيف اصبحت مملكة الخزر الوثنية التركية المنغولية دولة يهودية قبل نهاية القرن الثامن الميلادي ومنذ ذلك التاريخ لم يعد مستطاعاً ان يجلس على عرش الخزر إلا من كان يهودياً لأن اليهودية اصبحت دين هذا الشعب . وهذا يؤكد الحقيقة التاريضية الانثربولوچيه بأن الغالبية الكبرى من يهود العالم الذين يعيشون نهاية القرن العشرين ومقدمة

القرن الحادى والعشرين بل كل يهود العالم فى العصر الحالى انهم من اصول اوربية خزريه وان اجدادهم لم يهاجروا أو يطردوا من فلسطين ، بل ان اجدادهم قدموا من نهر الفولجا وليس من نهر الاردن وانهم ليسوا من سلالة ابراهيم أو اسحق أو يعقوب أو موسى أو داود أو سليمان بل انهم من شعوب القوقاز الخزريه وانهم مهد الجنس المنقولي وانهم من ناحية الوراثة الانثربولوچيه السلاليه الجنسية اقرب الى القبائل الآرية اليافثيه منهم الى ذرية ابراهيم ومن هنا فإن الحديث عن مملكة الخزر يسقط نظرية السامية أو معاداة السامية في أوربا وبقية دول العالم .

وفى القرن التاسع الميلادى لم يكن للخزر اليهود اى منافس فى سيادتهم على الاقليم الواقع شمال بحر قزوين واقاليم السهوب والغابات المتاخمه لنهر الدنيبر بل كان اليهود الخزر اصحاب السيادة فى النصف الجنوبى من أوربا الشرقية وذلك طيلة قرن ونصف ووقفوا سداً يحول دون ادنى زحف قادم من آسيا أو أوربا عبر المرات بين الاورال وبحر قزوين لاسيما ان الملكة اليهودية كانت محاطة بالحصون التى ضمت حدودها الشمالية حيث شكلت هذه الحصون قوسا نصف دائرى يمتد من القرم الى ادنى نهر الدنيبر ومن الدون الى الفولجا على حين حمتها من الجنوب جبال القوقاز ومن الغرب البحر الاسود ومن الشرق بحر قزوين وقد ساعد ذلك على انتشار اليهودية على نطاق واسم بين سكان تلك المناطق .

وهكذا كان للتتار الضرر دور هام في التاريخ اليهودي بعد ان ظهرت هذه الدولة الضررية التتريه التي تصولت تماماً في زاوية اخرى الى اليهودية وهكذا تصول اليهود المهاجرون الى لغة الخزر التتريه المسماة بالچاچتاي Jaatai وبهذا اصبح في المنطقة يهود اصليون مهاجرون ويهود متجواون من السكان المحليين .

ولقد كان للخزر مركزان واحد على سواحل بحر قزوين (بحر الخزر عند العرب المعاصرين) عند مصب الفولجا والثانى فى القرم ولقد الغى المركز القزوينى فى القرن العاشر الميلادى ولكن المركز القومى ظل حتى القرن الحادى عشر الى ان تحطم على يد دولة كييف الروسية السلافيه الجديدة التى تمثل طلائع الدولة الروسية الجديدة وعندما انتشر كثيراً من

الخزر من يهود ومتهودين في اجزاء كثيرة من جنوب الروسيا بالاضافة الى ما عسى ان يكون دخلها من قبل من يهود البلقان المهاجرين ، وهكذا كانت الموجة الكبرى التي اعتنقت الديانة اليهودية هي اكبر هذه الموجات حيث كان اعتناق الفزر للديانة اليهودية عامل قوة للدين اليهودي وسبب الكثافة السكانية له فيما بعد وقد استخدم الفزر "لهجة شوفاشيه" وهي لغة تركية لاتزال باقية في جمهورية شوفاشي السوڤيتيه التي تتمتع بالحكم الذاتي وتقع بين نهر الفولجا والسورا .

ولقد كانت بلاد الخزر اليهودية اول دولة إقطاعية في اوربا الشرقية تحتل مرتبة واحدة مع الامبراطورية البيزنطيه والخلافة الإسلامية وكان لهجمات الخزر الفعاله الفضل الكبير فى تحويل تيار الجيوش الإسلامية الى القوقاز ويذلك استطاعت بيزنطة ان تصمد امامها وفى ذلك يقول "ديمترى اويولسنكى" استاذ التاريخ الروسى فى جامعة اكسفورد وكانت الخدمة الاساسية التى قدمها الخزر لتاريخ العالم هو نجاحهم فى الصمود والدفاع عن خط القوقاز ضد انقضاض العرب نحو الشمال .

وهكذا لم تكن بلاد الخزر اليهودية منذ القرن الثامن الميلادى منعزلة عن العالم المتمدين بل كانت مفتوحة لمختلف الثقافات والديانات رغم ان الدين الرسمى هو اليهودية وقد ساعد كل ذلك على ارساء مبادئ اليهودية ديناً رسمياً للدولة لاسيما ان (رولان) حاكم الخزر كان مدفوعاً ببواعث سياسية في اعتناق اليهودية وذلك حتى لايصبح تابعاً للخلافة الإسلامية أو الامبراطورية الرومانية الشرقية ذلك لأن الذين كانوا السبب وراء اعتناقه لليهودية قد ذكروا له ان اليهودية ديانة لها كتب مقدسة احترمها المسلمون والمسيحيون وإن اعتناقه لهذه الديانة يجعله حراً في تعامله مع القوى المعاصرة اضافة الى حقيقة معلومه وهي ان هناك العديد من اليهود الذين استقروا في مملكة الخزر لفترة تزيد عن قرن من الزمان وإن العقيدة اليهودية لم تكن مجهولة لعلية القوم أو رجال الحكم لانهم كانوا على معرفة طيبة باليهود وشعائرهم الدينية قبل تحولهم الى اليهودية وذلك عن طريق تدفق المهاجرين اليهود الفارين من الإضطهاد الديني في بيزنطه وكذلك الوافدين من آسيا الوسطى ويذلك اصبحت هذه البلاد المأوى الديني في بيزنطه وكذلك الوافدين من آسيا الوسطى ويذلك اصبحت هذه البلاد المأوى

الطبيعى لجماعات اليهود التي جاءت إليها هرباً من الحكم البيزنطى الذي هددهم باعتناق الدين المسيحى بالقوة وممارسة الضغوط عليهم حيث بدأ اضطهاد اليهود بأخذ شكلاً قاسياً ابتداء من حكم الامبراطور البيزنطى جستنيان الاول (٢٧-١٥٥م) وازداد اضطهاد اليهود في اثناء حكم هرقل وليو الثالث ثم رومانوس منذ القرن السابع حتى العاشر الميلادي ومما يعطى صورة تحول ملك الخزر الى اليهودية ان النفوذ اليهودي في بلاط الخاقان كان قوياً قبل التحول الى اليهودية حيث ان اليهود كانوا يقيمون في بلاط الحاكم وان ابناء هذه البلاد رأوا في اليهودية انها تفضل ديانتهم الوثنيه فاعتنقوها .

ويذكر اليهود ان اعتناق مملكة الضرر لليهودية دليل واضح على كذب اولئك الذين يزعمون ان صولجان يهوه قد سقط الى الابد من ايدى اليهود وانه لامكان في الارض لمملكة خاصة بهم ، وان الذي يتابع سلسلة ملوك الخرر يجدان جنورها ترجع في اصلها الى يافت الابن الثالث لنوح ويمعنى اصح الى حفيد يافث المدعو (جراة) رغم كونه يهودياً قومياً متعصباً إلا انه ليس له ادنى صلة بيهود الشرق الساميين الذين اندثرت سلالتهم وان خزر هو ابن تاجورما بن جراة بن يافث بن نوح وان هذه الاسماء واردة بالاحرف العبرية وذلك كما ورد في سفر التكوين .

وقد تسلسل الحكم اليهودى فى اسرة بولان لحكم الخزر لاسيما بعد ان اصبح احد احفاده ويدعى (عباديه) ملكاً وكان هذا مجدداً للشريعه الموسويه طبقاً لتعاليم التوراة فبنى المعابد والمدارس وجمع حشداً من حكماء اسرائيل واغدق عليهم وعهد إليهم تفسير الكتب الاربعة والعشرين (الكتب المقدسة) وهى مجموعة القوانين التي جمعت حوالي عام ٢٠٠٠م وهي اساس التلمود وبيان ترتيب الطقوس الدينية .

ويلاحظ انه بعد وفاة بولان باقل من مائة عام حدث احياء دينى أو انقلاب دينى لاسيما أن يهود الخزر ساروا فى مراحل متعددة منها أن اعتناق الملك بولان واتباعه الديانة اليهوديه كانت بمثابة مرحلة وسطى فى انتشار اليهودية فى بلاد الخزر ثم جاءت مرحلة ادخلوا فى اعتبارهم تعاليم التلمود بعدما كانوا يأخنون بما جاء فى التوراة (الكتاب المقدس فقط).

وهكذا كان تهود الخزر في الفترة ما ببين (٧٤٠ – ٨٠٠م) عملية تدريجية ثم تغلغلت على مهل الى الطبقات الاعمق وانتجت في اخر الامر رعيه موسويه Messianisim وإنه في نفس الفترة الزمنية هذه في القرن الثامن الميلادي انتشرت بين يهود العالم وخاصه في جزء من بلاد الخرر تسمى الخرر الصغرى اعنى شبه جريرة القرم مذهب القرآئرنKaraism وهم طائفة اصوليه دخلت البلاد في اثناء فترة الإصلاح الديني اليهودي الذي قام به الخاقان (عباديه) حفيد بولان ولذلك نجد أن هذه الفرقة التي ظهرت في القرن الثامن المبلادي لازالت باقية حتى العصر الحديث مع نهاية القرن العشرين حيث ان هناك قرى يهودية اهلها يهود (قرأون) يتكلمون اللغة التركية وهم بلا ادنى شك من اصل يهود الخزر وقد كان الخزر يتواون حراسة منصب نهر الفواجا ولايسمحون بالمرور للروس الذين يعدون سفنهم لغزو اراضي العرب وانهم يقاتلونهم في حروب عنيفه ذلك لأن الخزر لايسمحون للروس بتدمس اراضى العرب حتى بغداد نفسها وقد جاء ذلك في رسالة بعث بها الحاكم اليهودي للخزر: يوسف بن اريون بن رولان الى اليهودي الانداسي "حسداي" الذي كان يعمل في بلاط الخليفة عبدالرحمن الناصري الاموى (٣٠٠-٥٠٠هـ) (٩٩٢-١٩٦١م) وكان الخليفة يستخدم (حسداي بشسروط) في بلاطه وقد جاء في بعض الكتابات اليهودية (جوداهالنفي) Jehuda Halevi (١٠٨٥-١٤١-م) مؤلفه الشهير الخزر حيث يذكر أن كل الشعوب الأخرى ستتحول في نهاية الأمر الى اليهودية وان تحول الخزر الى هذه الديانة هو رمز أو علاسة على هذا الحدث النهائي . وقد ذكر هاليقي في كتابة تاريخ الخزر انهم تصولوا الى الدبانة المهودية فقال ان هذا التحول قد تم منذ اربعمائة عام وانه حدث عام ٤٥٠٠ طبقاً للتقويم اليهودي وهذا التاريخ يشير الى انه كان عام ٧٤٠م.

وقد اخذت بلاد الخزر وضعها السياسى والفعلى على خريطة العالم المعاصر لاسيما ان زعماء الكهنوت اليهود الشرقين اهتموا بما يدور بها من احداث اهتماماً بالغاً ولكن فى نفس الوقت فقد كانوا ينظرون الى اهلها اليهود بشئ من الريبه سوا من الناحية العرقيه (انتسابهم الى الجنس الارى من نسل يافث ثالث ابناء نوح) أو بسبب ميولهم الدينية نصو

الهرطقه القرائيه حيث انهم كانوا لايؤمنون باقوال الحكماء من اصحاب التلمود وهم بذلك اصبحوا يهوداً دون الانتساب الى العرق اليهودي .

وعند اعتناق الغزر الاتراك الآسيويون لديانة اليهودية ما ذكره الراهب المسيحى عام ARE هوردوثمار Druthmar حيث يقول هناك شعب يعيش فى اقاليم لايمكن العثور عليه يسمون الغزر يخضعون العقيدة اليهودية ويمارسون طقوسهم اليهودية بحذافيرها ولقد حاول الامبراطور البيزنطى ان يحول الغزر الى المسيحية ولكن هذه المحاولات بأت بالفشل مع شعب الخزر فى حين كللت بالنجاح بين الشعوب الصقليه فى شرق اوربا وقد جاء فى دائرة المعارف البريطانية مقالاً الدكتور Sinor (سينور) يقول فيه بلغت امبراطورية الخزر اوج مجدها فى النصف الثانى من القرن الثامن اى بين اعتناق بولان اليهودية والإصلاح الدينى الذى قام به حفيدة عبادية ، ولايعنى هذا القول بأن الخزر يدينون بنجاحهم الى دياناتهم اليهودية بل العكس هو الاصح الى حد ما فقد استطاعوا ان يكونوا يهوداً لأنهم كانوا اقوياء اقتصادياً

وبعد اعتناق الضرر للديانة اليهودية فإنهم تعرضوا لهجوم على بلادهم شنه شعب "الالان" بتحريض من الامبراطور البيزنطى حيث كان يحكم بلاد الضرر في ذلك الوقت رولان نجل عبادية وحفيد بولان ولكن لم يرد ذكر لهذه الغزوه في المصادر العربية أو الروسية لكن جاءت اشارة إليها في المصادر البيزنطية في الفترة ما بين (٧٤٧-٥٩م) وفيما يتعلق ببلاد الخزر فإن قبائل الغز كانوا قادرين على ان يشنوا الحرب على الخزر لقربهم من ديارهم حيث كانوا يستطيعون الإغارة على الخزر والحاق الضرر بهم وتكبيدهم خسائر جسيمة نظراً لقرب المناطق التسعة في بلاد الخزر وشمال القوقاز الخصيب من بلاد (الالان) فإنهم بذلك يكونوا قادرين على شن هذه الحرب على الخزر اليهودية لاسيما ان القسطنطينية المسيحية كانت ترى في اعتناق الخزر للدين اليهودي حائلاً دون امتداد الدين المسيحي شمالاً الى البلاد الواقعة خلف بلاد الخزر ويكون ذلك دافعاً قوياً لتحريض شعب (الالان) للقيام بهذه الغاره في الفترة ما بين اعوام (٧٤٧-٥٩م).

وقد ثبت تاريخياً ايضاً أن الخاقان (الملك) بولان بعد اعتناقه العقيدة اليهودية قد ادخل الحروف العبرية كاساس للغة التي كان يتكلمها الخزر وهي لغة البيدشيه وهي لغة لم يكن لها حروف ابجدية وكانت اللغة البيدشيه yiddish يتحدث بها هذا الشعب وهي نفس اللغة التي جلبوها معهم الى شرق اوربا من اواسط أسيا ولاصلة اطلاقاً بينها وبين لغة التوراة القديمة رغم ان الحروف الابجدية للغتين اصبحت واحدة بحكم اعتناق حاكم الخزر لليهودية فاللغة التي كان يتكلمها الخزر عندما اتخنوا الحروف الابجدية العبرية اساساً لها قد تطورت مع مضى القرون حتى اصبحت هي اللغة المعروفة الأن باسم اللغة البيدشيه أو البيديه فهذه اللغة هي لغة سلالة الخزر الذين اعتنقوا اليهودية حتى القرن السابع الميلادي والبيديه ليست لها ادنى صلة تاريخيه أو دينيه للديانة اليهودية أو العبرية ولايجب اطلاقاً الخلط بينها وبين اللغة العبرية ولكن هذه اللغة قد تحدث بها اليهود الاشكناريم اعتباراً من نهاية القرن العاشر أو بداية القرن الحادي عشر وهي لغة مركية من عناصر لغويه مختلفة التركية الارامية ، العبرية الرومانية القديمة والالمانية والسلافيه وبمرور الزمن والاجيال استوعبت البيدشيه عناصر لغوبة من الانجليزيه والاسبانية ولغات امريكا الجنوبية اللاتينيه والبرتغاليه والإسبانية ، بل لهجات الشعوب البدائيه التي كانت تعيش في هذه القارة قبل الاستعمار البرتغالي والاسباني وقد مرت هذه اللغة التي اساسها شعب الخزر بعدة مراحل مختلفة من القرن العاشر وحتى القرن الثالث وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر والمرحلة الأخيرة من القرن الثامن عشر فصاعداً وقد كتبت بها الآداب والشعر وصدرت بها صحف كثيرة وكانت لغة الثقافة والحضاره بين يهود شرق اوربا منذ القرن الثامن عشر.

وليست لها ادنى صلة أو رابطة بينها وبين اللغة العبرية التى كان يتكلمها اليهود فى عهد التوراة والتى تختلف عن اللغة البيدشيه اختلافاً كبيراً إلا أن أوجه الشبه بها قاصرة على ان اللغتين لهما حروف ابجديه واحدة وقد تطورت اللغة البيدشيه فى شرق اوربا اثناء العصور الوسطى وكان يجهلها اليهود الذين كانوا فى ذلك الوقت والذين تفرقوا فى انحاء عديدة من العالم ومن هنا فإنه لاتوجد أية صلة لغويه بين العبرية أو البيديه ذلك لأن البيديه هى لغة

شعب الخزر الذى اعتنق الديانة اليهودية فى القرن السابع ثم تطورت مع الزمن لكى تكون لغة اليهود فى شرق اوربا عندما انهارت الدولة الخزريه على يد الروس ثم بعدهم المغول لينطلق اليهود فى كل دول شرق اوربا بل فى كل دول العالم فى ذلك الوقت وصولاً الى امريكا .

ولقد حرصت الخلافة العباسية (١٣٢-١٥٦هـ) على تأمين الحدود مع شعب الخزر وحاكمها اليهودي لاسيما انه مع نهاية القرن الثامن الميلادي لم يعد هناك ما يذكر عن وقوع قتال بين الخزر والمسلمين ونعم الخزر منذ بداية القرن التاسع الميلادي بالسلام مع المسلمين بصفة خاصة لأجيال عديدة بعد أن تم تهدئة الحدود الجنوبية لبلادهم واستقرت علاقاتهم مع الضلافة الإسلامية بتوقيع اتفاقية بعدم الاعتداء واستمرت علاقاتهم مع بيزنطه ودية مما دعم العقيدة اليهودية وسباعد على تطور وتقدم بلاد الخزر لكن مع نهاية القرن الثامن ومنتصف القسرن التساسع الميسلادي تعسرض الضنزر لفطر هجسوم الفسايكنج Vikings اهسل الشمالNorsemen حيث بدأ الفايكنج غاراتهم في اقصى الشمال. وقام الخزر بانشاء قلعه ساركل ارتل توقعاً لهجوم الفايكنج الشرقيين الذين استطاعوا في فترات لاحقه أن يحققوا اهدفهم في التوسع على حساب شعب الخزر الذين كان التقدم الروسي القوى الجارف على مدينة "أتل وساركل" قد تم تدمير هذه البلاد والمدن واسقاط القوة السياسية الخزرية وبدءاً كان الروس عامل قوة للقضاء على النفوذ السياسي للخزر كدولة لا النفوذ الديني اليهودي الذي تحرك غرباً الى البلاد الاوربيه مثل المجر وبولندا والبلقان والنمسا والمانيا بل فرنسنا وايطاليا وكل بلاد جنوب اوربا وهكذا فإن شعب الخزر عندما سقط تحت ضريات الروس كان ذلك ايذاناً بالانتشار الخزري بديانته اليهوديه في كل دول اوربا وبلاد العالم الجديد بقاراته الثلاث ومن ثم تكون شعوب اسرائيل الحالية بطوائفها المختلفة من سلالة الخزر التي استقرت في شرق اوربا. ومن ثم هاجرت فيما بعد الى العالم الجديد .

#### الشميل الشانسي

# "ىقوط دولة الفزر اليھودية"

# "تمت ضربات الروس"

سبق القول انه كانت هناك معاهدات صداقة بين الفزر وبيزنطه حيث كانت القسطنطينية تعتبر حلفاءها الخزر درعها الواقى ضد غارات الفايكنج ولم تكن بيزنطه الدولة الوحيدة التى وجب عليها ان تحمد للخزر دورهم البطولى لاحباطهم تقدم اساطيل الفايكنج الهابطه من الشمال عبر المجارى المائية حيث تغلغل الفايكنج الغربيون في المجاري المائية الرئيسية في اوربا وفتحوا ايرلندا ثم استعمروا ايسلندا وفتحوا نورماندى و فرنسا واغاروا على المانيا ودلتا الرون وخليج چنوه ثم هاجموا شبه جزيرة ايبريا (الاندلس) وهاجموا القسطنطينية عن طريق البحر المتوسط والدردنيل وفي ذلك الوقت كان الفايكنج الشرقيين (الروس) ينحدرون مع نهر الدنير وعبر البحر الاسود للاعتداء على الخزر ،

ولقد كان الهجوم الروسى سببا فى تفسخ مملكة الضرر اليهودية وانقسمت الى اجزاء اندمجت منها الغالبية مع شعوب تربطها بها صلة القرابة واستقرت الأقلية فى العاصمة "آتل" تحت سيطرة الروس وفقدت صفتها القوميه وتحولت الى طبقة طفيلية يهودية الصبغة .

وقد اطلق البيزنطيون على فئة من الفايكنج اسم الروس Rhos وهى الاسم المشتق من الكلمة السويديه "روبر Rodher" وقد استطاع هؤلاء القوم استقاط مملكة المفزر حيث سلكوا الطريق إليها عبر بحر البلطيق وخليج فنلنده حيث وصلوا الى جنوب لينينجراد ثم تحركوا جنوباً في نهر الفولجا الى بحر قزوين وفى نهر الدنبير الى البحر الاسود وكان طريق الفولجا حيث الوصول الى بلاد البلغار والخزر . وهكذا امتد نفوذ الروس من ايسلندا الى حدود التركستان ومن القسطنطينية الى الدائرة القطبية نشاطاً يفوق حد التصديق وتذكر

بعض المصادر التاريخية ان الروس اعتدوا على المخرر وغلى الروم الشرقيين في القرن التاسع الميلادي لكن ذلك لم يؤدي الى سقوط الدولة حيث سارت الأمور تتعاقب لمدة قرن ونصف بعد بناء قلعة "ساركل" وبين عقد الثقافيات تجارية وتبادل الغارات مع الزوس وتاره حروب ضاريه معهم حيث لم يغير الروس من طبيعتهم العدوانية ومع نهاية القرن العاشر الميلادي اصبح الروس وقد تصولوا الى روسيين Russiuns اختلطوا بالصقاليه عن طريق التزاوج مع رعاياهم واتباعهم وفي نهاية الآمر أعتنقوا المسيضية على مذهب الكنيسة البيرنطية وظل الامراء والنبلاء الروس الأوائل يحملون اسماء اسكندنافيه.

ولقد كان الخرر يدركون مدى الخطر الذى يشكله الروس على دولتهم فما كان منهم إلا بناء قلعة "ساركل" لكى يتمكنوا من مراقبة تحركات الاساطيل الروسيه على طول نهر الفواجا الذى هو الطريق لدولة الخرر ولقد كان الروس يقيمون علاقاتهم مع دولة الخزر على اساس التبادل التجارى في بداية الامر لاسيما عندما كان الخرر يسيطرون على طرق تجارة الروس وان يفرضوا ضريبتهم على السفن المحملة بالبضائع والتى تمر عبر بلادهم الى البلاد الإسلامية أو الامبراطورية البيزنطية . ولقد ترك الخزر الثرهم الثقافي والديني على اهل الشمال من الروس وتم اقناع بعضهم باعتناق الدين اليهودي الذي كان الدين الرسمي لملكة الخزر وذلك لأن الخزر كانوا اكثر الشعوب رفاهيه ورخاء واكثرهم تقدم فكرى وثقافي وحضاري بالقياس الى الشعوب الأخرى التي اقام الرؤس معهم علاقات في نفس تلك الفترة قبل ان تسقط دولتهم في ايدي الروس . ولقد اعترف رجال التاريخ الروسي بالدور البالغ الذي لعبه الخزر في تطور وتقدم الشعوب الروسية .

اكن هناك بعض المؤرخين يقولون عكس ذلك ويقدمون ادلة على ان الهزر اعاقوا تطور القيائل الصنقليه الشرقية بل ان الهزر انفسهم لم يصلوا الى المستوى الثقافي الذي كان يسود في روسيا القديمة .

واقد أصدر الروسى ارتامونوف كتابا بعنوان History of the Khazars يذكر فيه ان اليهودية الخزرية لعبت دوراً لدى الشعوب المجاورة كالبلغار والمجرين والبشبنج Pechnegs والالان Alans والبواور فستان Polytsans ويحاول الروس التقليل من دور الخزر باعتبار ان للروس ثقافة قديمة اصيلة لم يكن للخزر ادنى تأثير عليهما وان الأثر الثقافى

الخزرى لم ينفذ فقط الى جوهر الثقافة الروسية بل بقيت على السطح ، ولقد كان قروص بورهم في اقتسام الاتاوه التي كان يفرضها الخزر على الشعوب السلاقيه بعد بناء قلعة "ساركل" حيث قسموا هذه الاتاوه معهم على الشعوب السلافيه التي تقطن اقصى الشمال ولقد استطاع الروس في تلك الفترة ٥٩٨م انتزاع مدينه كييف من ايدى الخزر ود فلدينة الرئيسيه الواقعة على نهر الدنيير .

ولقد كان لسيطرة الروس على مدينة كييف حدث تاريخي هام لبداية تكوين دولة الروس في تلك المناطق حيث اصبحت عاصمة مستوطنات الفايكنج والشعوب السلافيه الشمالية وبعض الشعوب الفنلنديه التي خضعت للروس وسيرعان ما بدأت كييف تأخذ مكانتها فقد اصبحت عاصمة الروس واهم المدن الروسية كما اصبحت الامارة التي سميت باسمها مهد اول امارة روسيه . لكن ستقوط كييف في ايدى الروس واتخاذهم عاصمة لهم لم يلغي بقاء جماعات يهوديه خزريه ذات نفوذ سياسي وتجارى وديني ثم ازداد حجم المهاجرين الخزر الذين وفدوا إليها باعداد وفيرة بعد سقوط وتدمير عاصمتهم أتل تدميرا نهائيا وهكذا بزغ سلطان الروس وبدأت حركة التوسع الروسى في هذه الانحاء تأخذ بعداً أخر بعد ان فقد الخزر استقلالهم وخضعوا للنفوذ الروسى وزالت دولتهم لكنهم كرعيه وعقيدة يهودية ودور ثقافي وتجارى واقتصادى لازال سارياً يمارس في ظل السيادة الروسية ويذكر ايضاً ان الامبراطور الروسى (سفياتو سلاف) قام عام ٩٨٨م قام بحملات عسكرية كبيرة كان من بينها حربه ضد الخزر واخرى ضد البيزنطين وبعد هذه العملية العسكرية بدأ الخزر اليهود وكأنهم يعيشون في غير زمانهم الصحيح وادى التقارب بين القسطنطينية وكييف الروسيه الى تضاءل شأن الخزر شيئاً فشيئاً وقد ادى ذلك الى عدم قدرة الخزر على فرض ضريبة على السلع التي تمر باراضيهم بل انه لتأمين حركة التجارة والقضاء على كل اثر الخزر فان البيزنطين تنازلوا عن ميناء خرسون Cherson الميناء الهام على البحر الاسود . الروس وتغير موقف البيزنطين من حلفائهم الخزر السابقين الذي استمر لعدة قرون حيث كان هذا الميناء الهام الواقع في شبه جزيرة القرم محمل نزاع الطرفين لكن عندما استولى عليه الروس (فالديمير) عام ٩٨٧م لم يحرك البيزنطيون ادنى احتجاج وذلك نظير صداقة طويلة مع الروس وكانت العاصمة الخزرية "أتل" قد سيقطت في القرن العاشير الميلادي وذلك حوالي عام ٩٦٥م وكان الروس قد دخلوا

هذه المدينة بعد أن سيطروا على مدينة كبيف واستباحوها وتركوها نهباً لرجالهم فبعد أن فقد الخزر كبيف وتقهقر يهود الخزر شرقاً الى المجر لم تعد الامارات القريبة من دولة الخزر خاضعة لهذه الامبراطورية فيما بعد عدا بعض اجزاء من شبه جزيرة القرم كانت لاتزال فى ايدى الخزر مع نهاية القرن العاشر الميلادى واستجاب اميركييف الروسى لدعوة القبائل السلافيه الصقليه التى تقطن حوض الدنيير الى التحرك للسكنى فى اماكن الخزر . وهكذا مع بداية القرن الحادى عشر تقبل الخزر ضياع الاجزاء الغريبة من الامبراطورية الخزرية بل انه فى نفس الوقت كانت الاعتداءات الروسيه لازالت مستمرة على الاجزاء الشرقية من دولة الخزر لاسيما فى الحوض الادنى للفولجا والاقاليم المجاورة لبحر قزوين فقد كانت هذه المناطق مجالاً لتحرك الاساطيل الروسية ، ذلك لأن السيطرة الخزرية على الطرق المؤدية الى بحر قزوين عبر دلتا الفولجا قد ضعفت ولم يعد يتعين على الروس ان يلتمسوا من الخزر الاذن لمرور اى اسطول سابق من اساطيلهم كما كان يحدث فى الماضى قبل سقوط آتل وكييف .

ولكن هناك اقوال تذكر انه حتى عام ١٩٨٢م لم تكن اتل عاصمة الغزر قد سقطت في الدى الروس ذلك لأن الروس كانوا قد تحركوا حول بحر قزوين وهاجموا المناطق الإسلامية واسروا عدداً من المسلمين وكان هذا الحادث قد سبب العديد من المتاعب للخزر نظراً لعلاقاتهم الودية مع الخلافة العباسية الإسلامية وكان ذلك الهجوم من جانب الروس على الاراضي الإسلامية عام ١٩٨٠م لكن بعد ثلاث سنوات ١٩٨٦م تأزمت الامور بين الروس والخزر ونشب قتال بين الفرقتين سالت فيه دماء كثيرة بين الطرفين ، وفي ذلك يذكر المؤرخ العربي المسلم المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر" انه عام ٢٠٠٠ه /١٩٣٣م اقترب من بلاد الخزر اسطول روسي مؤلفاً من خمسمائة سفينه على كل منها مائة بحار وطلبوا الاذن من ملك الخزر حتى يدخلوا بحر الخزر (قزوين) وهبطوا في النهر حتى وصلوا الى مدينة آتل العاصمة ومن هنا يتضح لنا انه في ذلك التاريخ ٢٠٠٠ه /١٩٣م كانت العاصمة الخزرية لم تسقط يعد في ايدي الروس وانما قد يكون سقوطها بالقرب من عام ٨٨٨م . ومن ثم انتشرت السفن الروسيه في كل انحاء بحر قزوين وشنوا الغارات وخريوا البلاد واشعلوا الحرائق في كل البلاد وبعد ان قاومهم الاهالي في طبارستان وجوجان وجبلان انسحبوا وقام الاهالي بطردهم مستخدمين قوارب صغيرة والسفن التجارية وليس الحربية إلا ان الروس هاجموهم بطردهم مستخدمين قوارب صغيرة والسفن التجارية وليس الحربية إلا ان الروس هاجموهم بطردهم مستخدمين قوارب صغيرة والسفن التجارية وليس الحربية إلا ان الروس هاجموهم بطردهم مستخدمين قوارب صغيرة والسفن التجارية وليس الحربية إلا ان الروس هاجموهم

وقتلوا الآلاف من المسلمين . لكن اشقائهم المسلمين الذين كانوا يقيمون في بلاد الخزر خرجوا للبحث عن الروس وتقدموا براً من آتل العاصمة الى مصب نهر الفولجا وقاتلهم المسلمون وانهزم الروس وقتل منهم حوالي ثلاثين الف قتيل على شواطئ نهر الخزر وهرب خمسة آلاف.

لكن بعد ثلاثين عام وبالتحديد عام ٩٤٣م قام الروس بغارة جديدة في اقليم بحر قزوين وقد تكون هذه آخر غارة قام بها الروس حيث انه بعد عام ٩٤٣م لم تعد نسمع عن غارات روسيه داخل بحر قزوين .

ولم يقم الروس بأية غارة سوى تلك الغارة التي شنها الروس عام ٩٦٥م والتي ادت الي القضاء على امبراطورية الخزر وهكذا يكون تدمير قلعة "ساركل" وتدمير أتل عام ٩٦٥م وليس عام ٩٨٨م .

ولقد تم القضاء على سيادة الدولة اليهودية الخزرية سياسياً على يد الامير - toslav "سفيانوبلاف" امير كييف الروسى حيث قضى اكثر فترة من حكمه فى الجروب والغزو خيث كان يهاجم فلول العدو حيث تم له السيطرة على الاوكا والقولجا ومعظم القبائل السلافيه التى تقيم فى الاقاليم الواقعة جنوب موسكو الحالية حيث كان هؤلاء السكان يدفعون الجزية لحكام الخزر فى أتل وكان الخزر قد علموا بقدوم الامير الروسى حاكم كييف لقتالهم فاستعدوا لقتاله وخرجوا بقيادة حاكمهم الخاقان وتقابل الجيشان واحتدمت المعركة واستطاع الامير الروسى سفيانوسلاف ، ان يهزم الخزر ويستولى على مدينه "ساركل" أو القلعة البيضاء أو حسب الاسم السلافى بيبلافير Blelaviezha وهى مقر الحكم الخزرى على نهر الدون ، ولكن فى هذا العام لم يتم تدمير "آتل" العاصمة لكن الأمير الروسى "سفيانوسلاف" قتل اثناء عودته من حروبه مع الخزر الى عاصمته كييف .

ويعتبر العديد من المؤرخين ان انتصار سفيانوسلاف على الخزر واحتلاله قلعة ساركل" انه نهاية لدولتهم كقوة سياسية وعسكرية ، لكن تدمير ساركل عام ٩٦٥م لم يكن نهاية الامبراطورية الخزرية انما كان ذلك بداية نهاية بسط سيطرة الخزر على القبائل الصقليه، لكن تلك الغزوة الروسية ابقت على قلب بلاد الخزر سليما وظلوا يسيطرون على الاراضى الممتدة بين القوقاز والدون والفولجا وكذلك ظل الخزر يسيطرون على الطرق المؤديه الى بحر قزوين في وجه الروس وفي ذلك يقول ارنولد توينبي المؤرخ البريطاني الشهير لقد

ننجح الارتوس في القنضاء على المبرالطورية السنهوب اليبهوسية االحررية والكن كان الأقليم الخررى البوجيد الانتوس في القنضاء على المبراطورية السنهوب اليبهوسية االمورية والكن كان الأقليم القوم الله ويبد اللتري كسببوره هو القليم ((تموتورالكان ، اللواقع في شببه جزيرة تالتمان ، اللواجهة القرم واللحتقييقة الم يبحق اللووس نفتوحلات بدائمة تقبل منتحف االقررن اللسائيس عشر - ١٠٥٥م حيث شيطات نفتوحلتهم نبهر القولاجا حتى مصببه في يبحر قرنوبين ،

التكون تقاللسيميس الصغر البناء سعفيا توسالاف الستطاع النيتفرد باللحكم والت يقوم عام المراك الدولة البيرنطية تقوالت عسكرية بالاستنبالاء على ميناء خرسون Cherson من املاك الدولة البيرنطيية ويون عدم سنوات تقالن تقالسيمير المستق اللسيدية الرومية الشرقية والم تصيح الليبرنطية ويعن عام ١٠٢٨م وقيدا المستقيلاء على عام ١٦٠٨م وتقيد المسيدية ويون الله المستقيلات المستقيلات المستقيلات المستوالة التقوية بيطريراك القسطنطينية والكن تاك لايتقى التنشيل المنتقيلات المستوالة المناطق واسع المستوية على تطاق واسع وهكذا سارت المنهودية المن يعنية لم يكن المنتشال المنتسال المنتسال المنتشال المنتسال المنتسال المنتسال المنتسال المنتسال المنتسال الم

وللقد كالن علم ١٨٠٠١م هو تنهالية التحالف البيرتطى اللقوى اللي قيام جيش روسي بيرقطى سيرتطى سيرتطى ردوسي بديلاً منه ولقد النبي هنا اللتحالف القوى اللي قيام جيش روسي بيرقطى مشترك بالإنظارة على مدينة "حزاريا" وهزعوا مشترك بالإنظارة على العبرالطورية البغزر وسيطوروا في علم ١٦١ ١١ م على مدينة "حزاريا" وهزعوا حالكمنها والخضعوا بلاند اللخزر السيلانة روسيا وكلفت العالاقات بين اللحزر وسيرتطه قد التبياها بعضى المنقور قبل تتحول تفللسور "اللي اللسيويية بخمسين عام نالك الأن اللجرر اليهود لم يوسلوا على الصيالة قول السالام مع الاعمير اللهر الليبيزنطي الاسميما التحرير اليهود الم يبهالجمون اللخرزر على غوره في طريقهم اللؤلي اللها اللقاهة "ساركل" واللي الاقاليم التسعة والي على التسعة والي

ببل الكنثير من نتلك نفائته ررغم العنتالق اللذن الليهوينية إلا ان الساحتهم الم توجه فقط الى اللام ببرالطورية اللووم النبية اللث وقيية ، بيل ان اللذن اللذن اللذن الليهوينية الليون في حروب ضد اعداء اللامبير الطورية الليون الذورية الليون الذر يقضل بقائها الامبير الطورية الليون الله جمالت اللتتالية التي تثنيها عليها الامبير الطور اللقارسي السائساتي حسرو الثاني

كما ان الخزر كانوا السبب في انقاذ الامبراطورية من قضاء السلمين عليها وانه نظراً للموقع المعفرافي الذي تشغله امبراطورية الخزر بوصفها واقعة بين عقيدة الإسلام والمسيحية وكذاك بين الدنبير والقوقاز ومن ذلك طلب هرقل مساعدة الخزر له ضد فارس ، لكن القرن العاشر الميلادي قد شهد اضمحلال سلطة (آتل) عاصمة الخزر واقد كان من صالح الامبراطورية الرومانية الشرقية ان يمارس ضاقان الضزر سيطرة فعالة على جميع جيرانه مع انهم استطاعوا ان يصدوا غزوات المسلمين والاتراك وان يخضعوا شعوب البلغار والبورتا والغز وغيرهم من الشعوب الأخرى وكان الروس ورعاياهم من السلاف لم يكونوا من القوة في ذلك الوقت . لاسيما ان الروس كانوا قد نقلوا مركز قوتهم الى الشمال حيث موسكو وغالسيا وغيرها من الدن الهامة وكان على البيزنطيين ان يتوقعوا ان تكون كييف بدورها حارسة اوربا الشرقية بدلاً من آتل عاصمة الخزر اليهود .

لكن يمكن القول بعد هذا العرض ان سقوط ساركل أو آتل وانتصار سفيانوسلاف هو الذى عجل بتقلص سلطة الخزر ولكن انهاء وضع الخزر كقوة كبرى كان في عام ١٠٢٧م عندما تحول أفالديمير" إلى المسيحية ولقد كان التحول إلى المسيحية هو نهاية دولة الخزر اليهودية ولقد كان الروس هم الذين دمروا "آتل" وساركل مع ان بعض المصادر الروسيه تذكر ان الروس دمروا "ساركل" و "آتل" لكن ذلك لاينفي ان آتل العاصمة نهبت وخريت ، بل ان ذلك العمل قد تكرر اكثر من مرة ولقد ذكر المؤرخ العربي ابن حوقل ان الروس دمروا آتل ، ولكن المؤرخ الروسي عهده ساركل ويذكر ان أتل لم يتم نهبها في عهد الحاكم سفيانوسلاف ، ولكن حطموا في عهده ساركل ويذكر ان جماعة من الاتراك نزلوا بلاد الخزر عام ١٩٥٥م وذلك ودمروا آتل والمقصود منا بالاتراك هو الروس وان لفظ الاتراك يعني الروس كما جاء في رأى بارتولد Barthold . لكن هناك اقوال تذكر ان آتل كانت لاتزال قائمة حتى عام ١٩٥٧م وذلك بعد عشر سنوات من حملة سفيانوسلاف ولكن لا خلاف في ان الروس هم الذين دمروا بلاد الخزر اليهودية في القرن العاشر الميلادي لكن هذا التدمير لم يكن نهائياً بدليل ان التدمير المنائي لعاصمة الخزر آتل لم يتم إلا في القرن الثالث عشر الميلادي على أيدي المغول وقد يكون الخزر قد نقلوا مقرحكمهم قريباً من آتل بعد تدميرها لاسيما ان آتل الخزرية وغيرها من يكون الخزر قد نقلوا مقرحكمهم قريباً من آتل بعد تدميرها لاسيما ان آتل الخزرية وغيرها من من الخزر كانت تتكون من خيام ودور من الاخشاب وييوت مستديرة مبنية من الطين حيث كان

من السهل تدمير هذه المبانى ثم كان من السهل اعادة بنائها مرة آخرى . لكن للحقيقة فإن مبانى المصالح الحكومية والملكية واماكن الخدمات كانت مبنية من الأجر أو الحجارة .

ويذكر المؤرخ العربى ابن حوقل ان سكان آتل من الضرر قد هربوا فى وجه الروس وهم يهودى الديانة الى احدى جرر ساحل باكفر ولكنهم عادوا بعد ذلك بمساعدة قوات اسلامية من قبل شاه شروان . حاكم اقاليم بخارى وسمرقند واواسط آسيا ولقد كان من اثر هذه المساعدة ان اعتنق العديد من سكان اتل الديانة الإسلامية وإن كان ذلك لاينفى بقاء الأغلبية الغالبة على عقيدتها اليهودية .

ولكن البيروتى يذكر في عام ٨٤٠٨م منتصف القرن الحادي عشر ان أتل عاصمة الخزر كانت في ايامه خراباً ثم اعيد بنائها وحملت اسم ساكسن Saksin وظل اسمها يتردد في القرن الثالث عشر بوصفها مدينة كبيرة على نهر الفولجا وفي منتصف القرن الثالث عشر بنى الحاكم باتو المغولي حفيد جنكيز خان عاصمته في مكانها .

واقد كان انهزام الخزر امام القائد الروسى بداية النهاية لقوة الدولة سياسياً وكقوة دينية يهودية في تلك المنطقة وكانت تلك الهزيمة نذير بانهاء قوة الخزر الحربية حيث ان الروس سيطروا سيطرة تامة على جميع الاراضى التي كانت مملكتهم وضموها الى الدولة الروسية واصبح شعب الخزر الذي فضل البقاء في ارضه علماً بأن الغالبية العظمى قد انتشرت في شرق اوريا واجزاء اخرى كثيرة من القارة الأوربية وصولاً الى فرنسا والمانيا وبريطانيا ثم فيما بعد الى العالم الجديد (الولايات المتحدة الامريكية) ومن ثم اصبح الخزر رعايا الدولة الروسية التي كانت قد بدأ توسعها وامتداد رقعتها واختفى اسم الخزر كمملكة وقوة ذات سيادة بعد ذلك من تاريخ اوربا ولكن رغم ذلك فقد ظل الخزر المجموعة الجنسية الرئيسية المتماسكة في جنوب روسيا داخل نطاق الدولة الروسية واستمروا على تمسكهم بدينهم اليهودي وثقافتهم التلمودية الموسوية ولغتهم التي سبق ان تحدثنا عنها وهي اللغة البيدشية .

لكن قوة روسيا لم تدم كثيراً فقد انهزم الروس فى حروبهم مع جيرانهم القريبين مما ساعد على ظهور بضع دول كثيرة فى شرق اوريا وشهد تاريخ ذلك الجزء من القارة الأوربية نشوء وسقوط الدول الفالسيه واللتيوانيه والبولنديه وغيرها من الشعوب التى تقع على حدود روسيا ولا كانت تلك الدول التى توسعت شرقاً على حساب روسيا كانت اراضيها الجديدة

تضم مجموعات من شعب الخزر الذي كان قد استقر في جنوبي روسيا وكانت حدود هذه الدولة قابلة للتغيير والتوسع والانكماش فكان من نتيجة تلك التغيرات ان توزع شعب الخزر الذي كانت تتزايد اعداده ازدياداً مضطرداً على الحدود السياسية المختلفة فكانت اجزاء من شعب الخرر اليهودي تنضم الى روسيا واخرى الى غالسيا أو بولندا أورومانيا أو النمسا أو المجر وهذا يقطع بأن كل شعب الخزر قد قام في شرق اوربا قبل ان تنشأ دول شرق أوربا الحديث .

والتاريخ الأوربى يذكر ان سلالة الخزر التي توزعت على شرق اوربا ودولها المختلفة قد حاولت ان تتحد مرة اخرى لتكون دولة يهودية وقد اتخذت تلك المحاولات شكل ثورات متكررة لتكون دولة يهودية على غرار الدولة التي اسقطها الروس ومن بعدهم المغول في بلاد الخزر بل اكثر من ذلك فإن الخزر الذين تشتتوا في شرق اوربا ودولها لم يعيشوا في سلام قط لاسيما بعد ان وجدوا انفسهم موزعين بين عدة دول واكتسبوا جنسيتها وكانوا كثيري التنقل والترحال ومن ثم اتخذوا الديانة اليهودية كقومية ثقافية وعقيدة ونتج عن اصرارهم على الاحتفاظ بقوميتهم ايام كانت مملكة الخزر تتمكم في شرقي اوربا كوحدة سياسية متماسكة وان انقطعت الصلة بينهم وبين الشعوب التي اصبحوا يعيشون معها وينتمون الي نفس جنسياتها وقد بلغ من اتساع الهوة بين هؤلاء الخزر وبين تلك الشعوب في روسيا الي حد ان الامير "فلاديمير" الثالث امبراطور روسيا عام ٢٩٨٦ الذي اعتنق الارثونكسيه وجعلها ديانة رسمية للدولة الروسية قد اثار ثائرة الخزر اليهود في روسيا لأنهم كانوا قد اوفدوا إليه الرسل لإقناعه بجعل الديانة اليهودية ديناً رسمياً له وللدولة الروسية الواسعة ولكن اعتناقه المسيحية الارثونكسيه كان قد اصبح نهائيا.

وقد ادى ذلك الى استمرار الصراع بين الخرر الروس اليهود فى جنوب روسيا وروسيا الدولة مستمراً طوال قرون متواصلة دون ان تخمد ثورتهم كلما قامت ثورة واخمدت ظهرت ثورة اخرى تطالب بكيان سياسى يهودى للخزر داخل روسيا وفى العصير الحديث حاول اليهود البولنديين تكوين امه يهودية فى تلك الدولة وذلك بمجرد دفاع عن قومية يهودية فى نطاق الدولة البولندية . وهكذا نجد فى العصير الحديث قبل قيام اسرائيل فى ١٥ مايو ١٩٤٨م ان حاول اليهود البولنديين والاكورانين والبلغاريين والروس والرومانيين وغيرهم من شعوب

شرق أوريا والتي اعتنقت الديانة اليهودية والتي تنحدر من سلالة قبائل الخزر المهودية التركيه التي لابوجد ادني صلة بينها وبين الجنس السامي صاولت هذه الجماعات الخزرية اليهودية التم كانت قد تشتت في القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين وكانوا يرغبون في تجميع شتاتهم في ظل دولة يهودية تتمتع بالحكم الذاتي في شرق اوربا ولكن فشلت حركتهم لاسيما ان الشعور القومي بالدولة قد بدأ يأهذ بعده السياسي بظهور الحدود السياسية التي تحدد شكل وكبيان كل بولة في شيرق أوريا ومن ثم وجد اليهود الشيرقين الأوريين الذين بنصدرون اصلاً من اصول خزرية ثم امتزجوا مع سكان البلاد الاصليين بالمصاهرة والتزاوج والتحول الى الديانة اليهودية وأصبحت هناك رعيه يهودية كبيرةالعدد في كل يلاد شرق أوربا الاستما بولندا والمجر والنمسا وبلاد البلقان ورومانيا ويلغاريا التي كانت يشكل اليهود في هذه الدول نسباً لاتقل عن ٥/ من مجموع السكان وتصل الى ١٠/ من مجموع سكان بولندا التي تكونت بها اكبر المستوطنات والمدن اليهودية المستقلة داخل حدودها التي كانت تمارس جميع اوجيه النشاط اليهودي ولكن في حدود سياسية الدولة وهذا ما سنراه في الصفحات القادمة. ذلك لأن كل هذه الاحداث قد ترتبت على سقوط الدولة الخزرية وسقوط العاصمة آتل والقلعة "ساركل" في ايدي الروس ومن يعدها التدمير النهائي لكل الاملاك اليهودية الخزرية على الدي المغول الذين اجتاحوا تلك المناطق قادمين من حدود الصين شرقاً عبوراً بالبلاد التركستانية في اواسط آسيا وصولاً الى المنطقة الواقعة فيما بين جيال الاورال ويحر قزوبن وصولاً الى البحر الاسود وشبه جزيرة القرم والقوقاز حيث سكن اليهود الذين استقروا في جنوب روسيا لتكوين اكبر جاليه يهوديه في ذلك الوقت بقدوم الاعداد اليهودية الاخرى في التركستان وكريستان بعد أن سقطت تلك الاماكن في أيدي المغول وشهدت أحداث داميه مدمرة أودت بحياة العديد من سكان تلك المناطق وليس السكان اليهود فقط حيث كان الهجوم المغولي كالاعصار المدمر الذي لاييقي ولايذر

وإذا كانت قوة الديانة اليهودية في بلاد الخزر قد خسرت مكانتها بعد كارثة عام ١٦٥ وتدمير اتل لكن ذلك لايعنى القضاء نهائياً على كل اثر للعقيدة اليهودية أو تدمير العاصمة آتا تدميراً نهائياً على يد الروس ولكن اعيد بنائها اكثر من مرة وإن الدولة الخزرية اليهودية قا خرجت من هذه المحنة ضعيفة الى حد بعيداً ولم تكن قادرة على نشر التبشير باليهودية فم

المناطق المجاورة ولكن بدون ادنى شك انها ظلت قائمة تمارس دورها لفترة قرنين آخرين الى منتصف القرن الثانى عشر بل انه امتد بقائها الى منتصف القرن الثالث عشر حتى تُم قضاء المغول عليها على يد باتو حفيد چنكيز خان ولكن رغم كل ذلك فإن الخزر اليهود كانوا لازالوا يمارسون نشاطهم فى نشر اليهودية ويستدل على ذلك انه فى عام ١٩٨٦م وصل وفداً يهودياً دينيا الى العاصمة كييف لمحاولة تحويل الحاكم "فالديمير" الى عقيدتهم اليهودية وكذلك قبل ذلك بعشرة سنوات بانهم لايزالون مزدهرين فى ذلك الوقت يمارسون نشاطهم العقائدى فى نشر اليهودية كذلك مما يعطى الدليل على بقاء الخزر كقوة يعمل لها الف حساب ما قام به الجيش الروسى والجيش البيزنطى مشتركاً عام ١٦٠١م بالهجوم على بلاد الضزر حيث استطاع الجيش الموحد هزيمة الخزر وان ذلك التعاون الذى استدعى حشد جيشا ضخما من اسطول بيزنطى يعاونه جيش روسى يدل على قوة الخزر وكذلك قرة عقيدتهم اليهودية الموسويه .

لكن رغم دخول اجزاء من امبراطورية الفزر تحت سيادة الروس إلا ان سكانها كانوا لازالوا على اليهودية وانهم ظلوا يمارسون نشاطهم في معابدهم وصلواتهم والتبشير بالموسويه بين الروس ونجحوا في الدخال اعداد كبيرة من شعب الروس الذين كانوا لازالوا على الوثنيه الى اليهودية وتم بناء معابد يهودية في العاصمة كييف . والدليل على ذلك ان خرسون عندما سقطت عام ١٩٠٠م في ايدى الروس فإن الكهنة اليهود ظلوا يمارسون شعائرهم بحرية تامة وانه كان لازال بها نفوذ يهودي قوى رغم ان المدينة كانت تخضع اسميا لحاكم مسيحي رغم عودتها الحكم البيزنطي عام ١٩٠٠م لكن الخزر اليهود كانوا لازالوا اقوياء بل انه في عام ١٧٠٠م كانوا يمارسون نفوذهم وانهم حظوا بنفوذ كبير في هذه المدينة الروسية حيث انهم استطاعوا ان يأسروا احد الامراء الروسية حيث انهم استطاعوا ان يأسروا احد الامراء الروس في احدى الغزوات التي كانوا يأسروا احد الامراء الروس في احدى الغزوات التي كانوا يقومون بها لنشر اليهودية ومع يأسروا احد الامراء الروس في احدى الغزوات التي كانوا يقومون بها لنشر اليهودية ومع نهاية القرن الحادي عشر الميلادي كان الخزر لازالوا يلعبون دورهم بنشاط كبير على مسرح نهاية القرن الحادي عشر الميلادي كان الخزر عام ١١١٦م في الحوايات الروسية باعتبار انهم في ظل الحكم الروسي حيث ورد ذكر الخزر عام ١١١٦م في الحوايات الروسية باعتبار انهم في ظل الحكم الروسي حيث ورد ذكر الخزر عام ١١١٦م في الحوايات الروسية باعتبار انهم في ظل الحكم الروسية باعتبار انهم

يساهمون في بناء الدولة الروسية ،

وهكذا انتشر كثير من الخزر من يهود ومتهودين في اجزاء كثيرة من جنوب روسيا وانتشرت اليهودية على نطاق واسع بالإضافة الى ما عسى أن يكون قد دخلها من قبل من يهود البلقان المهاجرين حيث يمكن ان نتتبع ظهورهم في القرنين العاشر والصادي عشر الميلاديين لاسيما بعد أن تحالف الخزر والروس في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وذلك حوالي ١٢٣٠ حيث قامت قوات روسيه خزرية مشتركة بغزو مدينة شروان الإسلامية بعد أن عبروا المضيق بين القوقاز والبحر الاسود والذي اعتاد الخزر اجتيازه للإغارة على جورچيا . وفي القرن الثالث عشر كان المغول قد اكتسحوا العديد من الممالك والإمارات واسسوا اكبر امبراطورية شاهدها العالم امتدت من المجرغربا الى الصين شرقا . وكان البابا (انوسنت الرابع) قد بعث عام ١٣٤٥م بعثه الى حفيد چنكيز خان (باتوخان) حاكم الجزء الغربي من الامبراطورية المغوليه التي خضعت فيه بلاد الخزر شأن غيرها من الدول التي خضعت لنفوذ المغول وذلك للحصول على معلومات عن قوات المغول العسكرية . وكان المغول ولاسيما القب الذهبية Golden Horde وحاكمها بوتا خان في مصب نهر الفولجا وكانت هذه العاصمة المغولية تسمى (ساراي ياتو) وهي ساسكين سابقاً وفي الاصل هي آتل عاصمة الضرر القديمة ولكن في القرن السادس الميلادي كان تجار چنوا الايطاليين يذكرون azaria جزاريا اشارة الى القرم وفي ذلك احياء اشعب الخزر اليهودي وانه رغم انهيار هذه الدول والسلطة السياسية إلا أن الخزر اليهود تركوا بصماتهم وتأثيرهم الخزرى اليهودي في العديد من البقاع في اواسط وغرب آسيا وشرق اوربا وعلى مجموعة شعوب متنوعة . وهكذا انتشر التأثير اليهودي الخزري على نطاق واسع في العديد من الامارات الوثنيه والقبائل التي كانت تسكن هذه المناطق ،

ولكن الخزر لازال ذكرهم يتردد فى شمال روسيا مع نهاية القرن العشرين وتتحدث عنهم كيهود ابطال حكموا السهوب وحاربوا جيش الامراء الروس وتذكر تلك الروايات ان جيش فالديمير الروسى كان قاب قوسين فى الوقوع فى قبضة اليهود الخزرين لولا مساعدة البيزنطين له وان بلاد الخزر فى نظر الروس لم تكن إلا مجرد قلة يهودية وكان جيشها جيش من اليهود وهذا هو الرأى الشائع بين عامة الروس ، بل اكثر من ذلك فإن دولة اليهود الخزر

كانت شائعة لدى اليهود الغربين في العصور الوسطى باعتبارها مملكة اليهود الحمر ، وانها كانت قبله يهود العالم الآخرين باعتبار انه توجد لليهود دولة مستقلة في غرب أسيا وشرق اوربا وقد ارتبطت في فكرهم بالدولة اليهودية بدلاً من الخزريه . ولازال حتى العصر الحديث تروى عن هذه المملكة اليهودية في القصص والاساطير والفولكلور واستخدامها كماده للقصص التاريخية .

بل يذكر انه في القرن الثاني عشر نشأت في بلاد الخزر حركة يهودية هدفها رفع روح صليبيه يهودية لفتح فلسطين بقوة السلاح وكانت حركة يهودية خزرية استعمارية .

وقد استمرت الدولة اليهودية الضررية تمارس سلطاتها كقوة دينية سياسية يهودبة خلال خمسمائة عام منذ القرن الثامن الميلادى حتى القرن الثالث عشر الميلادى وهى الفتره التي تبوأت فيها دولة الخزر مكانتها فإنها تركت اثراً مباشراً في المجتمعات الاوربيه الشرقية المجاورة سواء بنشر العقيدة الموسوية أو نظام اللاهوت الكهوني وكذلك منذ الحكم اليهودي فإنها كانت مرحلة هامة بل اساسية في التاريخ اليهودي اثرت تأثيراً كبيراً يفوق ما يمكن ان يتصوره المرء في نهاية القرن العشرين وهو يرى دولة اسرائيل تحكم فلسطين وشعوب المجاورة له اكثر من ٩٥٪ من اصول سكان اسرائيل التي تشكل شعب الخزر والشعوب المجاورة له اكثر من ٩٥٪ من اصول سكان اسرائيل العرقيه السلاليه .

ولقد كانت سلسلة التحصينات الشمالية التى اقامها الخزر لم تكن اكثر من سور داخلى لحماية القلب لبلاد الخزر المستقر اما الحدود الفعلية لسلطاتهم على قبائل الشمال فقد تذبذبت وفقاً لنتائج الحرب الفعلية لسلطانهم على قبائل الشمال ، ذلك انهم فى اوج سلطانهم سيطروا أو فرضوا الجزية على ثلاثة عشرة قبيلة مختلفة تسكن فى الاقاليم الشاسعة الواقعة بين القوقاز وبحر الاورال وجبال الاورال وكييف المدينة والسهول الاوكرانيه وقد خضعت لسيادة الخزر شعوب البلقان من الغز والمجرين والمستعمرات القوطيه والاغريقيه فى القرم والقبائل الصقلييه فى اقليم الغابات الشماليه الغربيه وفيما وراء هذه الاراضى الشاسعة الخاضعة لسيطرتهم قامت الجيوش الخزرية بشن غاراتها على چورچيا وارمنيا وغيرها من الاقاليم الاخرى وحتى القرن التاسع لم يكن للخزر اى منافس لسيادتهم على الاقاليم الواقعة شمال بحر قزوين واقليم السهوب والغابات المتاخمه لنهر الدنيير بل كانوا هم اصحاب السيادة

الفعلية والعليا في النصف الجنوبي من اوربا الشرقية وذلك طيلة قرن ونصف من الزمان وشكلوا سداً منيعاً يحول دون اى زحف قادم من أسيا أو اوربا عبر المدخل القائم بين بحر الاورال ويحر قزوين واستطاعوا طوال هذه الفترة صد الغارات القادمة الى هذه الانحاء.

ومن هذا فإن الخزر اذا كانوا قد فقدوا استقلالهم السياسي عام ٩٦٥م وفقدوا معها امبراطوريتهم ولكنهم ظلواحتى القرن الثالث عشر الميلادي محتفظين باستقلالهم في أضيق الصدود وكان دينهم اليهودي ينتشر وتتوسع دائرته وذلك فقد حافظت اليهوديه من خلال مملكة الخزر على البقاء ودافعت دفاع الابطال ضد جميع اعدائها حتى منتصف القرن الثالث عشر حين سقطت فريسه في ايدي غارات المغول المدويه المهلكه ولكن لم يكن في يدها ورقه تلعب بها لمحاربة المغول لاسبيما بعد أن استسلم كل جيرانها وخضع جزء كبير من سكانها في ظل حكم القبيلة الذهبية الروسية Golden Horde ولكن النولة اليهودية قبل سقوطها في الدى المقول بل بعد سقوط أتل أو ساركل في ايدى الروس فإنهم بعثوا اكثر من سلالتهم المهودمة الخزرمة الى البلاد المجاورة في السلاف والصقاليه التي لم تخضع للمغول وهكذا ساعدت هذه العناصر اليهودية على اقامة مراكز يهودية متعددة في كل انحاء شرق اوربا حيث لابوجد أدني خلاف في أن شرق أوريا هو مهد الجزء الأكبر ٩٥٪ من الشعب اليهودي المعاصر البالغ تعدادهم اكثر من ثلاثة عشر مليون بما فيهم اسرائيل بل ان كثيراً من السلالات السهودية الخزرية قد تشعبت في اجزاء كثيرة من شرق اوربا وجنوبها بل وغربها وانتقلت جنوباً من يلاد الخزر الى اواسط آسيا حيث بلاد التركستان وكردستان وفارس وذلك انتشار بهودياً غرياً في كل اوريا حيث لم تعد هناك سلالة للشعب العبري القديم الذي رحل بعد تدمس القدس حيث أن هذه السلاله العرقية السامية اليهودية التي كانت تعيش في فلسطين وعلى شواطئ الاردن قد اندثرت نهائياً وصارت القبائل التركيه الخزريه التي تسكن على شواطئ الفولجا وتبعد آلاف الاميال عن فلسطين هي الآن اصل سكان فلسطين معذرة اسرائيل المعاصرة الخزرية القديمة التي ليس لها ادنى صله بالشعب اليهودي القديم.

#### الغيميل الشالين

## "الانتشار اليهودى الغزرى نى شرق اوربا"

### أ . الانتشار الخزرى في الجر وانتشار اليهودية

لقد اتاح موقع بلاد الخزر والتي عاش فيها هؤلاء القوم خمسة قرون كدولة قوية ذات سيادة تشارك اقوى الامم المعاصرة في ذلك الوقت القوة والسيادة الخلافة العباسية الإسلامية والدولة البيزنطيه الشرقية لاسيما انها كانت تقع في نقطة اتصال محورية بؤرية تتقاطع فيها طرق التجارة الرئيسية التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب مما ترتب عليه ان يكون الخزر اليهود شعباً من التجار أو المغامرين أو العالميين وفي نفس الوقت ساعدتهم عقيدتهم المقصورة عليهم الى التماسك معاً وهكذا كان خزر العصور الوسطى الذين يعودون في اصولهم السلاليه الى يافث ثالث ابناء سام وذلك قبل الشتات الخزري على ايدى الروس والمغول سبباً في الانتشار الواسع في شتى انحاء العالم القديم والحديث وليس في اواسط أسيا أو غربها أو شرق اوربا

بل كانت الجنور الخزرية وراء كل شعب اسرائيل المعاصر فيما عدا فئة قليلة جداً ويلاحظ انه قبل تدمير دولة اليهود الخزرية سواء في القرن المعاشر الميلادي أو الثالث عشر فإن عدة قبائل خزرية تعرف باسم قبائل "الكابار" كانت قد قررت الهجرة غربا الى حيث بلاد المجر (هنغاربا) وانضمت إليها في طريق الهجرة قبائل "الماجيار" لاسيما ان حاكم المجر كان قد دعا في القرن المعاشر عدد آخر من القبائل الخزرية اليهودية الهجرة والاستيطان في مقاطعته مما استدعى العديد من المؤرخين الى القول بأن الجيش المجرى يضم عدداً لاباس به

من الجنود اليهود الذين يلتزمون بالشريعة اليهودية الموسوية وذلك في عام ١٥٤/م اضافة الى ان المجر كان بها اعداد قليلة من اليهود القدامي منذ الاضطهاد الروماني ولاشك ان عالية اليهود المجرين يرجع اصلهم الى هجرة قبائل "الكابار" الخزرية اولئك الذين لعبوا دوراً هاماً في تاريخ المجر في فترة تكوينها .

وهكذا لعب الخزر اليهود دوراً مباشراً وغير مباشر في انشاء الدولة المجرية حين انتشر الخزر وسط هذه الشعوب لاسيما بعد ان قام المجريون خلال القرنين التاسع والعاشر الميلادي بغزو المانيا والبلقان وايطاليا وحتى فرنسا لاسيما ان المجرين حرصوا على شن الفارات على البلاد الاخرى في النصف الثاني من القرن التاسع بعد ان شارك الجنود الخزر اليهود في هذه الغزوات وهكذا ظهرت كيانات يهودية مجرية بدأت تتوسع وتتسع على نطاق كبير لاسيما لما اتصفوا به من كفاءة قتالية وشجاعة ولذلك صار الخزر الكابار قدوة علموا المجرين التنظيمات العسكرية التي استخدموها منذ القدم لاسيما ان المجريون كانوا حلفاء الخزر واتباعاً طيعين لهم منذ فجر ظهور الامبراطورية الخزرية في القرن الثامن الميلادي .

ولقد كانت القبائل اليهودية المجرية تعيش في جبال الاورال ثم هاجروا جنوباً عبر السهوب ثم استقروا في الاقليم الواقع بين نهرى "الدرني وكوبان" ومن ثم صاروا جيراناً للخزر من قبل ان يرتفع شأن الخزر رغم انه من المعروف عن المجرين انهم كانوا ذوى قرابة بالفلنديين وغيرهم من الشعوب التي تعيش في جبال الاورال الشمالية ولاسيما ان المجر الحديثه ليس لها روابط لغوية مع جيرانها فظل المجريون في اوربا شعباً محاطاً ببلاد اهلها يختلفون عنهم من الناحية السلاليه ولكن اقاربهم جنسياً الوحيدون هم الفلنديون البعيدون عنهم جغرافياً في اقصى الشمال الغربي .

وعندما توسعت امبراطورية الخزر في القرن التاسع فإن المجريون اصبحوا رعايا لامبراطورية الخزر ويدأت الديانة اليهودية تنتشر بين رعاياها ولقد ازدادت قوة المجرين في تلك الفترة من القرن التاسع عشر مما دفعهم لانطوائهم تحت لواء الخزر ان يكونوا عيوناً لهم

وانهم قرضوا اتاوة على الشعوب السلافيه والفلنديه المقيمة في تلك المنطقة الممتدة الى الشمال من اقليم السهوب وذلك ثيابة عن الخزر .

ومن ثم فقد بدأ اسم المجرية في الاوساط المحيطة بهم مع نهاية القرن التاسع بدليل بقاء عدد من الاسماء المجرية في الجزء الشمالي من روسيا وهي اسماء اطلقت على مواقع الحاميات والمواقع العسكرية المجرية . وإن المجرين كانوا يسيطرون على السهوب الواقعة غرب نهر الدون لاسيما ان تلك المناطق كانت اراضي خاضعة سابقاً للخزر وإن هذه السيطرة كانت برغبة من الخزر وإنهم استقروا في تلك البقاع بعد ان انتشرت الديانة اليهودية وذلك لانهم كانوا يحققون اهداف الخزر التي يسعون لها بنشر الديانة الموسويه ونشر النقون الثقافي والحضاري للخزر ، واستطاع المجريون في هذا الموقع الجديد ان يساعبوا الخزر في صد زحف الروس نحو الجنوب الشرقي والجنوب وإذا فإن تمركز المجريون في تلك المنطقة خريية باعتبار ان وجود للجرين الذين انتشرت اليهودية بينهم جزءاً مكملاً لبناء قلعة ساركل على الضفة الشرقية لنهر الدون . وقد استمر هذا الوضع لفترة تزيد عن نصف قرن من الزمان حيث ترسخت العلاقة بين المجرين والخزر لاسيما ان الخزر بتنازلهم عن هذه الاراضي سمحوا للمجرين باقامة مملكة مجرية واسرة مالكة لهم وبذلك اختلط الخزر مع المجرين مما ساعد على تغيير بعض الصفات السلايه والعرقيه تغييراً كبيراً .

وكان "خاقان" الخزر قد ساعد على توحيد قبائل المجر المتعددة والمضاعها تحت حاكم عام واحد لاسيما ان الخاقان قد وطد الصلات مع هذا الزعيم وحدث تقارب بين الخزر والمجرين كانت بدايته خضوع الحاكم النفوذ الخزرى واعتناقه الديانة اليهودية لاسيما ان المجرين لم يكن لهم اى حاكم على الاطلاق قبل تعيين الخزر لهذا الزعيم وقد اصبح الحكم وراثياً ودائماً في ابناء هذا الزعيم وقد قاد هذا الزعيم المجرى "ارباد" بلاده حوالى ٥٥٠م لفتح المجر وتولت اسرته الحكم حتى عام ١٣٠١ اى ما يقرب من ثلاثة قرون ونصف قرن .

وهكذا ترك الخزر بصماتهم على كثير من الاحداث التاريخية في بلاد المجر وبذلك يعتبر

التأثير الحضارى والثقافى والسياسى والدينى والاقتصادى للخزر مباشراً فى بلاد المجر للسيما بعد ان اعتنق العديد من سكان المجر "هنفاريا" عقيدة الخزر اليهودية لاسيما بعد ان اختلطت قبائل الكابار Karars أو Kabars الذين استقروا مع المجرين وتعايش الفريقان وقامت هذه القبيلة الخزريه بتعليم المجرين لغة الخزر وهي اللغة التي لازال المجريون يستخدمونها حتى اليوم لاسيما بعد اختلاطها بلغة المجر وبذلك اختلطت لغة الخزر مع لغة المجر وبذلك كانت اللغة الهنغاريه الحديثة .

وهناك من الأدلة القويه الواضحه ما يشبير الى ان قبائل الكابار التى اختلطت بالقبائل المجرية يهود أو انصار الديانة اليهودية ولابد ان العديد مين قنبائل المجرد قبد اغلنوا ايمانهم واعتناقهم الديانة اليهودية والعمل بما جاء بالتلمون بل كانوا حازمين في تطبيق العقيدة اليهودية وانهم كانوا اقرب الى العقيدة اليهودية المتشددة وهي عقيدة يهود الصحراء القدامي وانهم كانوا اقرب الى ذلك من تعاليم الارثوذكسيه بل لعلهم كانوا من اتباع طائفة القرائين Karaites.

لكن في فترة تاريخية لاحقه مع بداية القرن الحادي عشر انتهى هذا التعاون الوثيق بين الخزر و المجرين لاسيما بعد ان رحل المجريون من السهوب الاوراسيه واخترقوا جبال الكريات وفتحوا الاقليم الذي صار وطنهم الدائم لاسيما بعد ان زحفت عليهم قبائل البشبنج مما دفعهم الى الرحيل غرباً وتقهقروا بعيداً عن المناطق السابقة واستقروا داخل المنطقة الواقعة بين نهرى الدنيير وسيريت واطلقوا على تلك المنطقة آتل – كوز Etel-Koz اى ارض ما بين النهرين وكان ذلك عام ١٩٨٦م عندما تحالف البشبنج مع بلغار الدانوب وعنداذن انسحب المجريون الى ما يعرف في العصر الحديث بالمجر وكانت العقيدة اليهودية قد انتشرت بين هذه الشعوب على نطاق واسع يقاس الى انتشارها بين قبائل الخزر ويذلك وجدت رعيه يهودية مجريه تضاف الى قوة الخزر اليهودية واستقرت الدولة الثانية اليهودية مع نهاية القرن العاشر الميلادي لتكون سلسلة يهودية ذات اصول اوربية تركية مغوليه حيث ان المجرين اقارب

القنلندين في شمال اوربا والخزر قادمين من السهوب الآسيويه في آسيا الوسطى .

ومن ثم اصبح المجربون يشنون غاراتهم على حاكم البلغار الدانوب- وقد تعلمت قبائل الخزر من قبائل الكابار والذين كانوا اكفأ القبائل في القتال والحرب والذين علموا المجرين التنظيمات العسكرية التي استخدموها منذ ازمنة بعيدة حيث كانت من صفات الشعب التركي المغولي. وقد اثبتت هذه النظم فعاليتها في القرن العاشر الميلادي عندما تحرك المجربون لغزو بلاد البلقان وإيطاليا والمانيا بل وصلوا الى فرنسا وانجلترا غرباً.

وهكذا كان الخزر اليهود اصحاب الفضل الاول في انشاء الدولة المجرية ونشر العقيدة اليهودية بين هذه القبائل التي كانت لاتزال تعيش على الوثنيه ولم تكن الديانة المسيحية قد انتشرت بعد في هذه المناطق على نطاق واسع ولاسيما ان قبيلة الكابار الخزرية اليهودية الاصبيلة قد انطلقت وصولاً حتى غرب الدانوب وهم اتراك خلص رعاه فرسان بل هم القوة المحركة وجيش الأمة المجرية بلكانوا لازالوا يحتلون صفة الصدارة بين قبائل المجرين واصبح هؤلاء لفترة تزيد عن نصف قرن مصدر رعب وفزع لنصف اوربا ونجح المجريون في الاحتفاظ بالاماكن التي سيطروا عليها وتحمل الخزر الكابار وطأة الحرب القاسية لفترة تزيد عن ستبن عاماً لكن زيادة عدد السكان المجرين الاصلين ساعد على اختفاء نفوذ الكابار الخزر وزادت قوه المجرين بين جيرانهم الالمان والسلاف . لكن حاجة المجر الى قوة الخزر اليهود ظلت مستمرة اذ نجد حتى نهاية القرن العاشر الميلادي يدعوا الدوق المجرى "تاكسون" اعداد كبيرة من الخزر ليستقروا في مقاطعته وقد كان من بين هولاء المهاجرين اعداد كبيرة من اليهود الضرر ، كذلك جلب كل من هؤلاء المهاجرين الضرر والكابار المعتقدات اليهودية التي سادت بين سكان تلك المقاطعة وكذلك انتشرت العديد من الحرف والفنون التي تعلمها منهم المجرين وهكذا شهد القرن الثاني عشر وجود جنود خزر يلتزمون بالشريعة اليهودية العبريه وهم يقاتلون مع الجيش المجرى عام ١١٥٤م في مدينة دالماشيا ، وهكذا شهدت المجر في القرن الثاني عشر وجود اعداد يهودية كبيرة من اليهود الطاليين الذين ترجع اصواهم الاولى

الى هجرة اليهود الخزر من قبائل الكابار الذين لعبوا دوراً جوهرياً يهودياً فى تاريخ المجر فى أول عهده ومما يذكر ان الحاكم چيولا Gyula أو چولا Jula رفض اعتناق المسيحية لأنه كان يهودياً خزرياً يعتز بدينه اليهودى وهكذا كانت حتى نهاية القرن الثانى عشر قوة النفوذ الخزرى اليهودى فى المجر لكن مع النصف الاول من القرن الثالث عشر ١٢٢٢م بدأ نفوذ اليهود يقل فى المجر وإن كان ذلك لاينكر وجود اعداد كبيرة من اليهود لازالوا يشغلون العديد من المناصب القيادية الهامة وسيطرتهم على جميع مقاليد الأمور فى البلاد ورغم انتشار المسيحية فى المجر واعتناق الملوك وغالبية الرعية لهذه العقيدة إلا أن اليهودية واليهود كان لهما دورهما البارز فى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية فى البلاد وكان الدور اليهودى لازال ولعب دوره فى منختلف المجالات وإن كان اخف وطأة فى المجال العسكرى لكن لازال فى المال والتجارة والاقتصاد وادارة شئون الحكم ولازال اليهود يشغلون المناصب العليا .

لكن ضغوط البابوية في روما على ملك المجركات القوة الكبرى على تقليص النفوذ اليهودي في المجر ، لكن الاصل المجرى الغالب عددياً واجتماعياً في يهود المجر خلال العصور الوسطى ثابت في وثائق كثيرة في المجر نظراً للعلاقة الوثيقة بين الخزر اليهود والمجرين اليهود ذلك لأن تدفق الخزر اليهود الى المجركان مجرد جزء من هجرة جماعية يهودية من السهوب الاوراسية نحو الغرب اي نحو اوربا الوسطى والشرقية لاسيما بعد ان اجتاح المغول ديارهم مما دفع اكثر من اربعين الف يهودي خزري بالهجرة والغرار الي المجر بناء على المر من الملك المجرى بيلا في ذلك الوقت (القرن الثالث عشر) بل ان الامر لم يقتصر على المجر فقط التي انتشر فيها الدين اليهودي على نطاق واسع من اثر الزحف الخزري الممتد لسنوات طويلة ، بل ان المسادر التاريخية تذكر انه في خلال ١٥٠٠ ق.م كانت اليهودية كدين قد انتشرت في اجزاء مختلفة من العالم فاعتنقها جماعات صغيرة من الشعوب التي تسمى السامية التي كانت تسكن المنطقة المعروفة باسم فلسطين لم يعد لهم ادني اثر يذكر فيما بعد ، ولكن المبشوون باليهودية والتجار واسرى الحرب والميشرون من اليهود قاموا بنقل اليهودية الي

القبائل سكان تلك المناطق وصاحبة الارض حيث اعتنق اليهودية بعضاً من سكان شمال افريقيا حتى مراكش غرباً وإلى اثيوبيا جنوباً والهند والصين شرقاً وكذلك الى الاقطار الأوربية التى تقع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وبحر الشمال وبذلك انتشرت الديانة اليهودية الى شعوب ليس لها ادنى صلة على الاطلاق بالسامية مما يبطل دعوة الصهيونية باحتلال فلسطين وإقامه وطن قومى لهم بها وهكذا كانت اليهوديه من الخزر والمجر وشعوب القبائل التى كانت تنتمى الى كل الاجناس المعروفة في ذلك الوقت ففى كل جنس كنت نجد اقلية صغيرة اعتنقت اليهوديه وفى خلال تلك الفتره الطويله كان شرق اوربا الذى غزاة شعب الخزر غير معروف لبقية اجزاء العالم ولم تكن هناك ادنى صلة بين هذه القبائل الخزريه المغوليه وبين غيرها من الشعوب المشار اليها سابقا والتى اعتنقت اعداد صغيرة منها الديانة اليهودية على الدى الذي البلاد

بل انه مما يذكر ان الضرر ربعد سقوطهم تحت قبضة الروس ومن بعد ذلك تحت قبضة المغول فإنهم رحلوا من اقامتهم في آتل وساركل الى شرق اوربا وانهم قاموا بغزو اكثر من جنس وعشرين شعباً ثم اختلطوا بهم ويذلك اثر هذا الاختلاط عن طريق الفناء في خصائصهم السلاليه والعرقية والجنسية . ويهذا ظهرت سلالات حديثة يطلق عليها البولنديين واللتوانين والفسالين والاوكرانين والرومانين والبلغارين وإلروس اضافة الى المجرين وغيرهم من شعوب العالم التى اعتنقت اليهودية وكانت عقيدة لها بعيداً عن الجنس السامى من اليهودي واحد الذي اندثر ولم يعد له وجود إلا بقايا قليلة . ذلك لأنه ليس بالعالم اليوم مجتمع يهودي واحد اقلت من الاختلاط البيولوچي مع غيره من المجتمعات اليهودية منذ اولى مراحل نشأتها ولهذا السبب لن نستطيع ان نقترض ان اي جماعة من يهود فلسطين ايام المسيح سواء اكانوا من اليهود الشرقين أو غير الشرقين تمثل تمثيلاً صادقا يهود فلسطين القدامي ولكن لعل السامرين وهم المجموعة الوحيدة من اليهود التي يتفق الجميم على انها ظلت في فلسطين السامرين وهم المجموعة الوحيدة من اليهود التي يتفق الجميم على انها ظلت في فلسطين السامرين وهم المجموعة الوحيدة من اليهود التي يتفق الجميم على انها ظلت في فلسطين السامرين وهم المجموعة الوحيدة من اليهود التي يتفق الجميم على انها ظلت في فلسطين السامرين وهم المجموعة الوحيدة من اليهود التي يتفق الجميم على انها ظلت في فلسطين

طوال التاريخ في عزله تامة وكاملة وتزاوج داخلي ضيق وحتى نقاوه لاشك فيها وانهم اكثو من اي مجموعة اخرى يمثلون العرق اليهودي الاصلى القديم وهم في قرية من قرى نابلس يقيمون فيها وعددهم لايعدو المائة أو المائتين انهم يقيمون من قديم الزمن ويتجهون الى الانقراض لا الى الزيادة حيث انهم يحتفظون بسلالتهم بعيداً عن الاختلاط بالعناصر اليهودية الاخرى (انظر فيما بعد اليهود السامرين).

وهكذا فإن الاصل الضررى الغالب عددياً واجتماعياً في يهود المجر ضلال العصور الوسطى ثابت في العديد من الوثائق وقد تبدو المجر حالة خاصة نظراً للعلاقة القديمة بين الفزر والمجرين .

ولكن هناك اقوال تذكر ان الغزر اليهود لم يكونوا الشعب الوحيد الذى ارسل فروعه من قبائل الكابار الى المجر بل كانت هناك العديد من القبائل تطلب الانن بالاستيطان فى المجر وقد صار التيار الخزرى تياراً جارفاً جماعياً الى المجر والبلاد المجاورة غرباً لاسيما بعد حملة الزعيم المغولي چنكيز خان فكان ذلك دافعاً لحركة هروب جماعيه غرباً الى دول اوربا وقد ادى ذلك الهجوم ويعض الامراض المنتشرة في الفترة ما بين (١٣٤٧–١٣٤٨م) الى تناقص السكان في بلاد الخزر وفي المنطقة المستدة بين بلاد القوقاز والدون والفولجا ولقد نتج عن هلاك او رحيل المجرين اليهود المهرة من فلاحين وصناع وتجار ان تركوا ورائهم فراغاً لم يبدأ ملئه في تلك الاقاليم إلا حديثاً وهكذا شمل الدمار بلاد الخزر حيث كانت الهجرة هي الوسيلة الوحيدة المتاحدة السكان الذين ارادوا النزوح غرباً حيث بقية دول اوربا الغربية والشرقية والوسطي ومن ثم بعد ذلك التحرك جماعات كبيرة العدد الى بلاد العالم الجديد بقاراته الثلاث حيث تكونت اكبر جماعات يهودية على مستوى العالم يصل تعددها بما لايقل عن ثمانية ملايين نسمة منهم ما يعرب من ستة ملايين في الولايات المتحدة الامريكية من بينهم اربعة ملايين يهودي في العاصمة نيويورك فقط اضافة الى اثنين مليون في كندا وامريكا الوسطي والجنوبية خاصنا البرازيل والارجنتين.

### التضميل الترابيع

# "یهود الفزر قوة کبری نی بولندا"

کما سبق ان ذکرنا کیف تم تأسیس مستعمرات ومستوطنات خزریه بهودیه کبری فی العديد من الاماكن المختلفة في اوكرانيا وجنوب روسيا والمجر وحول بحر الخزر وشبه جزيزه القرم وغيرها في شكل چيت ولم يسمح لأحد من سكان تلك المناطق بالسكنم، في تلك الستوطنات أو الاقامة الدائمة بها حيث كانت هناك جماعة كبيرة العدد ومزدهرة في العاصمة الروسية كييف في ذلك الوقت لاسيما بعد ان كانت هذه المدينة تخضع سابقاً للنفوذ الخزري ثم استولى الروس على هذه المدينة من ايد الخزر كذلك كانت هناك مستوطنات كبيرة في بلاد "بريسالافل" Perislavei و"تشرتوجوف" Chernigov وكمانت كل مستوطنة من هذه المستوطنات لها حاخام يهودي كبير يشرف على الناحية الدينية ويعمل على تنفيذ التلمود وكذلك انشأ اليهود مدينة خرزيه جديدة بدلاً من مدينة ساركل التي دمرها الروس واطلقوا عليها مدينة "بيلافيرا" Bieleveza وقد انشأ الخزر مدينة بالاسم نفسه قرب تشريخوف بل اكثر من ذلك فإن هناك اسماء للعديد من الاماكن القديمة في اوكرانيا وبولندا مشتقة من لفظ الخزر أو خرح اي يهودي Zhld وهي اسماء واماكن متعددة كثيرة وقد تكون تلك الاماكن يوماً ما قرى أو مخيمات مؤقته لجماعات خزريه يهودية في رحلتهم الطويلة في الاتجاه غرباً الى باقى دول اوربا بل اكثر من ذلك يمكن العثور على اسماء اماكن مماثله في المقاطعات الشرقية في النمسا وغيرها من النول الأخرى مما يدل على أن أصولها ترجع ألى أصل خزری – کابری ،

ورغم الاضطهاد الذي وقع على اليهود في بريطانيا واسبانيا والبرتغال وعدداً آخر من

الدول الاوربية فإن طرق الهجرة كانت على غير هوى الصهيانه ففى القرنين الثامن والتاسع الميلادين كان وادى الفرات (العراق) العصر العباسى كان مركز ثقل الديانة اليهودية لكن هذا المركز ينتقل الى بواندا فى القرن السادس عشر كما يقول سسل روث وذلك اثر الهجرة الخرزية الواسعة .

وقد تخلفت بعض الجماعات الخزرية اليهودية في الطريق الرئيسي غرباً ولاسيما في شبه جزيرة القرم والقوقاز حيث ظهرت في ذلك الطريق مراكز يهوديه لازالت قائمه حتى اليوم رغم الهجرة اليهودية الكثيفة الى اسرائيل بعد ١٥ مايو ١٩٤٨م ثم بعد ٥ يونيو ١٩٦٧م وأخيراً بعد اتفاقيات السلام مع مصر والاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية في ١٩٩٢م بل ان بعضاً من الاسر اليهودية كان منها الامراء حكام هذه المقاطعات والمستوطنات اليهودية حيث تولى الحكم منهم في القرن الخامس عشر الميلادي منطقة "تامان" القريبه من القرم تحت وصاية جمهورية چنوه الايطالية ثم بعد ذلك تحت وصاية نتار القرم وهكذا كانت هذه الامارات والمستوطنات اليهودية تمارس نفوذها السياسي والاقتصادي والديني والثقافي والحضاري ، بل ان هناك بعض العناصن الخزرية اليهودية قد تولت العديد من المناصب الرفيعة في العديد من الحكومات الروسية والمجريه والبوانديه .

وهكذا نجد في بولندا وجنوب الروسيا التقى اليهودي الالماني مع بقايا اليهود البيزنطين ويهوذ الخزر الذين يشكلون الفئة الغالبة والعظمي من بين هذه الفئات نظراً لكثرتها وقدرتها القوية على الالتحام مع هذه العناصر والاحساس بالقومية اليهودية حيث كان يهود الخزر هؤلاء قد بدأوا يطاردون نحو الشمال والغرب على يد الاضطهادات السياسية الشهيرة المعروفة في روسيا باليوجروم Pogroms والتي اتسع نطاقها ليشمل يهود بولندا بعد تقسيم هذه الدولة وانتقال الشطر الاكبر منها الى الروسيا وتتمثل آثار هذا اللقاء من بين ما تتمثل في يهود القرم الذين ينقسمون الى يهود قرائيين والى يهود القرمشاك Krimshaks الربانيين كما تتمثل في يهود "ليتوانيا" الواقعة عل بحر البلطيق في القرائين ، وقد ادى ذلك الى

هور الهرطقه اليهودية بين الكهنه والنبلاء الروس في القرن السادس عشر وكذلك الى ظهور المرطقة المحافظين على شعائر يوم السبت وهي طائفة يهودية لاتزال منتشرة بين القوزاق حتى يوم .

وكذلك توجد مراكز خزريه اخرى في القرم وفي اماكن اخرى كانت يوماً ما تابعة مبراطورية الخزر لكنها تضاطت عددياً بعد هجرة التيار الجارف للخزرالي الاقاليم البولندية للتوانيه ومن هنا يلاحظ أن الاقاليم الواقعة شرق أوربا الوسطى والتي انتشر بها المهاجرون خزر على نطاق واسع قد صارت وطناً جديداً وأمناً لليهود الخزر مع نهاية الألف الاولى يلادية (القرن العاشر الميلادي).

كذلك فإنه رغم هجرة الخزر الى المجر وبولندا وبقية دول شرق اوربا إلا ان هناك بقابا رزية ظلت تعيش فى الجزء الشمالى الشرقى من الفرةاز وهم البقية الباقية لشعب الخزر فى ذه الاماكن والذين يطلق عليهم يهود الجبل وانهم ظلوا يقيمون فى موطنهم الاصلى حين كه الاخرون بل انه قد ازداد عددهم وهم الذين يشكلون بعضاً من الاعداد الروسية المهاجرة ى اسرائيل حالياً وقد ساعدت القبائل الخزرية اليهودية فى تأسيس الدولة البولندية وذلك قبل هاية القرن العاشر بفترة قصيرة حيث وضع يهود الخزر مع بعض القبائل السلافيه نواة كوين الدولة البولندية .

وهكذا كانت هجرة الخزر بعد سقوط "آتل" أو تدمير قلعة "ساركل" عام ١٩٦٥م حيث لهرت بولندا اثر تدهور دولة الخزر وهذا يدل دلالة قاطعة على ان يهود الخزر لعبوا دوراً اما في تكوين الدولة البولندية كدما فعلوا سابقا مع دولة المجر وهكذا تذكر الروايات الاساطير البولندية القديمة العلاقة الوثيقة بين يهود الخزر ودورهم في تئسيس الملكة بولندية حيث ذكرت تلك الاساطير ان اول ملك بولندي تولى حكم هذه القبائل السلافيه الخزرية كان يهودياً خزرياً اسمه (ابراهام بروكو فيك) وقد ورد ذكر هذه العلومات عند ختيار يهودي خزري كملك لدولة بولندا الجديدة في دائرة المعارف البريطانية تحت عنوان اهل لقوقاز وقد استند المؤلف تبير على مصادر سوڤيتيه حديثة .

وقد لقى اليهود الذين تركوا بلادهم الخزر كل ترحيب وحفاوة فى بولندا بوصفها مصدر قوة لاقتصاد بلادهم ولادارة حكومته وقد كان البولنديين فى امس الحاجة الى مهاجرين يهود خرز لكى يستقروا فى الاراضى التى وسعوا بها حدود دولتهم وكذلك انشئوا حضارة مدنية حديثة فكان ذلك دافعاً لهجرة الخزر والالمان والسلاف لارمن والصقاليه مما ساعد على نشر الديانه اليهوديه بين هذه الطوائف.

ولقد كان اول ملك بولندى يهودى خرزياً تاجراً ثرياً مثقفاً رأى فيه السلاف القدرة على قيادة البلاد في تلك المرحلة لكن الحكم لم يدم طويلاً في ايدى الضرر اليهود حيث تناول "ابراهام" لاحدى اهالى بولندا الفلاحين عام ٢٦٢م ليؤسس اسرة بياست Piast ولقد شهد هذا الملك اليهودى الخزرى على هجرة العديد من الخزر اليهود الى بولندا شرقاً ومن القوالقوقاز والمجر غرباً الى بولندا حيث لم تكن تلك الهجرات اختيارية لكنها شملت اعداد كبيرة من اسرى الحرب الذين تحركوا الى بولندا لسكن الاقاليم الجنوبية لاسيما في القرن الرابع عشر الميلادى وكان من بين هؤلاء السكان الذين نقلوا قسراً أو بالقوة فرقة يهودية من فرق اليهود القرائين وهم طائفة الاصولين في الديانة اليهودية .

وتذكر روايات لاتزال تردد بين القرائين انفسهم في العصور الصديثة ان اجدادهم الاوائل جلبوا الى بولندا في عصر الامير اللتواني فيتادتاس Vitautes وذلك الى بولندا في نهاية القرن الرابع عشر بوصفهم اسرى حرب سقطوا في حرب القرم لكن الامير اللتواني منح عام ١٣٨٨م يهود تروكي جميع جقوقهم مما يدل على ان هناك عدداً كبيراً من اليهود يتكلمون اللغة البيويه التي يتكلمها اليهود الالمان وسكان البلاد وكانت تلك اللغة لاتزال لغة تركية وهي التي كانت سائدة في الاقاليم الخزرية السابقة قبل غارة المغول والروس على بلادهم .

ولقد ساعد على استقرار اليهود الخزر وقدومهم من الشرق الى بولندا مساعده من بولندا وقدم لهم كل تشجيع ممكن لنشر مشروعاتهم وذلك لأن المملكة البولندية منذ تأسيسها

عتناقها المسحيه الروسيه الارثوذكسيه انها في حاجة الى مهاجرين فكان اليهود الخزر مع دلان والارمن اكثر قدوماً الى هذه المناطق .

وهكذا كانت بولندا الدولة الثالثة بعد روسيا والمجر التى انتشرت فيها العناصر الخزرية يهودية على نطاق واسع ونستطيع القول انها كانت توجد رعيه يهودية كبيرة وقوية وذات نفوذ بياسى وثقافى واقتصادى وحضارى ودينى فى هذه البلاد الثلاث (روسيا – المجر –بولندا) ليل ما تذكره الروايات ان اول ملك حكم بولندا كان يهودياً يدعى ابراهام ، وان القوات خزرية اليهودية التى هاجري التي المجر سياعدت على توسيع رقعة هذه الدولة واختلطت دماء الخزرية مع هذه الشبعيّة أتكليه التي النور رغيه يهودية بولندية مجرية روسيية أبل كثر من ذلك ان اليهود فى بولينا فى اواخر القرن التيادس عشر كانت لهم حقوق سياسية وية حيث سمح لهم بانشاء برلمان خاص بهم يجتمع موتين كل عام وكانت له سلطة فرض خبرائب على اليهود وهكذا دخل اليهود الخزر بعد تدمير بالادهم فصلاً جديداً فى تاريخهم دراضي والعمل في أية حرفة أو مهنة يختارونها .

المهم ان ذلك اللقاء اليهودي في بولندا تحول فقط الى مجموعة تراكم عددي وتكثيف نكتل لليهودية مستقطباً واحدة من اكبر تجمعات اليهود في العالم حتى اليوم حيث كان يهود بلندا هم الفرشة الواسعة التي تكون منها الشعب الاسرائيلي في فلسطين المحتلة كما هاجر هود شرق اوربا الى كل مكان في العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ويذلك فقد حول ذا التجمع اليهودي البولندي الى عملية خلط ومزج وصهر يسبود فيها يهود الالمان عددياً حضارياً على السواء ومن اوضح وابسط مظاهر السيادة اللغة الجديدة التي نشأت عن تفاعل لعناصر اليهودية اللغة البيديشيه Peddish المستدة من عدة لغات من بينها اللهجة الالمانية لتي حملها معهم يهود الخزر الى تلك البقاع .

بل اكثر ما يؤكد قوة النفوذ اليهودي في بولندا ما ورد في رسالة البابا "كيلمنت الرابع"

في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي في كتاب الى احد امراء بولندا ورد في تلك الرسالة أن روما والبابا يعلمان بوجود رعيه كبيرة يهودية في بولندا وأنه توجد العديد من المسايد اليهبودية في العديد من المدن السواندية ، بل انه يوجد في احدى المدن وهي مدينة روكالف ما لا يقل عن عشرة معابد ويبدى البابا أسفه أن هذه المعابد أكبر وأفخم وأكثر روعه واكثر علواً من الكنائس المسيحية وأن بها زخرفه في الاسقف صنعت من الواح الرصاص مطليه بالوان زاهيه مما يجعل الكنائس القريبه منها تبدو هزيله ، لكن صدر في القرن الثالث عشر ١٢٦٧م أمر بابوي لايسمح فيه اليهود باكثر من معبد واحد في أية مدينة وتدل هذه الوثائق على أن تلك الفترة كانت معاصرة للغزو المغولي لبلاد الخزر وأنه في ذلك الوقت كانت هناك اعداد كبيرة من اليهود تقيم في ذلك الوقت في بولندا مما يدل على ان هجرتهم الى ي بولندا كانت سابقة للغزو المغولي وربما تكون لاحقه اسقوط اتل وساركل على يد الروس وان اليهود كانوا منتشرين في مدن بولندية كثيرة وانه نظراً لكثرتهم كان يوجد لهم اكثر من معبد في مدينة واحدة وانهم كانوا يعيشون في رفاهية ورضاء ونعيم بدليل انهم استطاعوا ان يشيدوا تلك المعابد الفخمة وكثرة المعابد تدل على كثرة العدد وحجم المهاجرين الخزر الى بواندا وهناك تقديرات تذكر ان عدد يهود دولة الخزر كانوا قبل انهيار دولتهم لايقل عددهم عن نصف مليون نسمة يهودى ، وهناك تقديرات بأن عدد اليهود في المملكة البولنديه اللتوانيه في القرن السبابع عشر الميلادي يقدر بحوالي ١٥٪ من مجموع سكان البلاد وان عددهم خمسمائة الف نسمه . وإن هذا الرقم قد تضخم فيما بعد . بعد سلسلة الهجرات الخزرية الطويلة عن طريق أوكرانيا الى بولندا ولتوانيا بعد تدمير قلعة ساركل وقيام اسرة بياست البولندية قبل نهاية القرن العاشر الميلادى ثم ازدادت سرعة هجرة يهود الخزر خلال الغزو المغولى وانتهت هذه الهجرة بل قلت قوة دفعها في القرنين الضامس عشر والسادس عشر حيث تم ازالة الدولة الخزرية اليهودية من على الخريطة العالمية نهائياً ، لكن ذلك لايعنى انهاء تدفق الهجرة اليهودية غرباً لاسيما بعد كثرة الاعداد اليهودية التي تقدرها دائرة المعارف اليهودية

بأن مجموع اليهود في العالم في القرن السادس عشر كانوا اكثر من مليون نسمه وذلك طبقاً لما ذكرته الدائرة ان غالبية من اعلنوا اعتناقهم الديانة اليهودية في العصور الوسطى كانوا اساساً من الخزر اكثر من نصف مليون نسمه ثم رحل الجزء الاكبر من هذه الفئة الخزرية الى المجر وبولندا ولتوانيا والبلقان حيث اسسوا ذلك المجتمع اليهودي الشرقي الذي اصبح بيوره صاحب الأغلبية المسيطرة على يهود العالم ويصنفة خاصة يهود اسرائيل وهناك الدليل القوى على ان الاصل الخزري التركي اليهودي هو المسيطر حالياً على يهود العالم ذلك لأن الهجرة الخزرية قد استمرت تدفع بالتيارات اليهودية المهاجرة الى شتى انحاء العالم من روسيا والمجر وبولندا حيث تم انتقال السكان على مراحل امتدت الى اكثر من خمسة أو ستة قرون حيث حدثت هجرة يهودية في بداية تكوين الدولة الخزرية اليهودية ربما من بلاد العالم الاسلامي وكذلك من بيزنطه اضافة الى الزيادة العددية لسكان بلاد الخزر حيث زادت اعداد اليهود في بولندا في القرن السابع عشر الميلادي نظراً للدور القيادي اليهودي لتطور بولندا وسائر انحاء اوربا الشرقية وتعت هذه البلاد اساساً الى العنصر الخزري.

وفى ذلك يقول المؤرخ البولندى "ادم فيتولاتى" حيث يقول ان العلماء البولنديين يتفقون فيما بينهم جميعاً على ان اقدم المستوطنات فى بولندا اسسها مهاجرون يهود من دولة الخزر التركيه اليهودية ومن روسيا على حين بدأ اليهود من جنوب اوريا وغربها فى الوصول الى بولندا والاستقرار فيها فترة من الزمن ثم ان نسبة معينة على الاقل من السكان اليهود فى العصور الاولى جاءت اصلاً من الشرق ومن بلاد الخزر ثم نشئت من كييف الروسيه اليهودية النواة الثانية الكبرى .

وهكذا لعب اليهود الخرر دوراً بالغاً في المجر وبوائدا في تلك الأزمنه المبكرة حيث تشير كل المصادر المجرية والبولنديه الى ان اليهود بيدهم اهم مقاليد الامور في هذه البلاد وان اصول الجزء الاكبر من اليهود المجرين يعود الى الرابطه القديمة بين اللخرر والمجرين فيما بعد وذلك مما ساعد على وجود رعيه مختلطة دماً موحدة العقيدة تلك وهي اليهودية ذات

الطابع الخزرى القرائى الاصولى الذى يعود الى التمسك بتعاليم التوراة والتلمود وتعمل على الحفاظ على الشعائر الموسويه التى كانت تسود المجتمع اليهودى الخزرى الشرقى فى القرن الثامن الميلادى عندما اعتنق ملوك الخزر العقيدة اليهودية فى ذلك الوقت المبكر وصارت دولتهم قوة كبرى ثالثة فى العالم المعاصر ووجود دولة يهودية قوية تقف فى صف الخلافة العباسية الإسلامية والامبراطورية البيزنطية الشرقية فى القسطنطينية .

ولقد لعب اليهود الخرر المهاجرين الى المجر وبولندا دوراً هاماً ومؤثراً فى الحياة الاقتصادية وكانوا سبباً فى ازدهار كلا البلدين نظراً لما لليهود من خبرة فى التجارة الخارجية والضرائب الجمركية حيث كانت المصدر الرئيسى لبلاد الخزر قبل اندثارها حيث لعب هؤلاء اليهود دوراً فى ادارة الشئون المالية وادارة مالية البلاط واموال النبلاء والدليل القوى على نقوذ اليهود فى بولندا ان العملات التى سبكت (ضربت) فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلادين كانت يهودية وقد تم العثور على نقوش بولنديه باحرف عبرية وهذا دليل على الدور اليهودى.

كذلك فإن المصادر المجرية المعاصرة تتحدث ايضاً عن عمله مجرية سكت في المجر من الفضه قدمها اصحابها اليهود . بل اكثر من ذلك فإن بعض المهاجرين الخزر الى بولندا امتلكوا الإقطاعات الواسعة واصبحوا اثرياء من تملكهم الاراضى وذلك شأنهم شأن الكونتا تيتكا اليهودي في المجر بل ان هناك اقطاعيات وقرى كان كل سكانها يهود وان اليهود عملوا بها فلاحين وعلى سبيل المثال لا الحصر كانت القرية قريبة من مدينة برسلو Breslau وان كان هناك فلاحون خزر باعداد كثيرة يقيمون في العديد من القرى البولندية مما يعطى الدليل الواضح على ان اليهود لم يكن دورهم مقتصراً على الاعمال المالية والادارة بل شاركوا في الزراعة ايضاً وانهم اندمجوا مع قطاعات الشعب البولندي المختلفة وان دعوتهم اليهودية لقيت ترحيباً هائلاً من طوائف الشعب المختلفة مما دعم نفوذهم وزادت اعدادهم حتى بلغت اكثر من نصف مليون يهودي في القرن السادس عشر ، كما ان اسماء القرى والمدن والاشخاص تدل على انها اسماء خزريه قديمة .

وبذلك فإن التوغل غرباً في أوربا عبر المجر ويواندا للعناصر الخزريه بقدم الدليل القوي الاصبول المرقيه لهذه التجمعات اليهودية التي هي اصول أسيويه تركيه من سلالة يافث الثالث لنوح وليس لهم أدنى صلة بالساميه رغم اختلاط هذه العناطير أبعناصر بهودية ي قادمة من الغرب والجنوب الاوربي والتي سوف نعرض لها في فصل قادم . المناه كذلك فمن المعزوف عن العناصر الخزرية والتي كانت تميل الي الثورة والقتال ومن ذلك الامير البولندي تشملنكي Chmeinicky يوطن مجموعة من اسري الحرب البهود ائين الخرر في بلدة كراسنا Krasna ووفرلهم المساكن ويساتين الفاكهة والإرض في احمة تزيد عن ميل ونصف وان كراسنا هي المدينة البولندية اليهودية المعروفة باسم سوندا في بودوليا لكن اليهود في المستقبل تركوا مهنة الفلاحة عندما أصبح فلاحي بولندا إلى المورد الهم ترك قراهم وبالإضافة إلى اصدار الكنيسة البواندية عام ١٤٩٦م قانوباً حرم اليهود ملكية الاراضى الزراعية وهكذا انتقل اليهود الخزر البولنديين الى المجتمع للدنى ، ومن هنا فإن تحول اليهود الخزر القادمين من اواسط.أسيا وشرق اوريا الى بولندين ود انما تم يصورة تلقائية حيث أن ذلك لم يكن ضياعاً لليهودية ، أنما كانت المواطنة هودية تغير عفوي في مجتمع كافظت فيه على التقاليد الاساسنية لصياة النخزر الطائفية حبيتو في الوطن الجديد بولندا أو كما هو محروف عن اليهود بالسلوبهم في الانطواء تقوقم على انفسهم ويما لهم من اسلوب ليس له مثيل في أية جهة اخرى في دنيا الشتات . وقد ادى ذلك الى قيام مدينة يهودية صغيرة تسلمي باللغة العبرية "آيارا" Ayarah غة البيدش Piddish شتنل Shtetl وباللغة البولندية مياستيكو Miastecko وان هذه سماء تشير الى الحقوق المحدودة الحكم الذاتي الذي تمتعت به هذه المجتمعاتُ ٱلصُّنْعُيِّرُةُ ` جّب عندم الخلط بين المدينة الصفعيرة المستقلة ذات الطابع المستقل في بولندا والتي يطلق يها Shtetl مدينة وما اشتهر عن اليهود باسم Gihetto حيث إن الجينو يشمل الشارع ِ الحي الذي فرض على اليهود العيش فيه داخل حدود حي معين هن قسم من مدينة سكانها غير يهود Gentiles ، وكان الجيتو مند النصف الثاني من القرن السادس عشر المكان الشامل لليهود في معظم بلاد العالم وكان الجينو محاطاً باسوار لها بوابات تغلق ليلاً .

اما شنتل Shtetl فهى مستوطنه أو مدينة يهودية جميع سكانها من اليهود البوانديين وهذا نظام لم يكن له مثيل فى أية بقعة من العالم سوى فى بولندا ولتوانيا ويرجع تاريخ هذه المدينة الى القرن الثالث عشر حيث هى نظام المدينة أو السوق فى بلاد الخزر والمستوطنات اليهودية فى بولندا وهذا ما صمار عليه الصال فى بولندا حيث وفرت هذه المدن اليهودية البولندية التى كانت شبه ريفيه أو شبه مدينة متكاملة كانت من الخزر ثم صار الحال فى بولندا فيما بعد وصارت هذه المدن شبه محطات تجارية أو مدن اسواق قامت بالوساطه بين حاجيات المدن الكبرى والريف كما كانت فى الوقت نفسه مراكز يتجمع فيها الحرفيون من مختلف الموائف وكانت هذه المدن تسير فى نظمها طبقاً للشريعة اليهودية وكانت مدن متكاملة وان الطوائف وكانت هذه المدن تسير فى نظمها طبقاً للشريعة اليهودية وكانت مدن المتكل يهود النظام اليولندى اليهودى لاشك انه حدث فى وقت عبكر فى بلاد الخزر وهكذا احتكر يهود بولندا بعض الصرف المعينة والتي جاءا بها من بلاد الخزر وكان النقل من الصرف التى احتكرها اليهود وقد احتكر اليهود وسائل النقل خاصة فى شرق بولندا وانتشرت الالفاظ العبرية التى اندمجت فى اللغة البولنديه وقبلها فى اللغة الروسية .

وهكذا اصبح الجيتو Gitto هو حى اليهود أو مقر لهم فى المدينة فطوال عصور التاريخ وفى كل البلاد والاقاليم ارتبط اليهود كقاعدة بالعزله السكنيه فى حى خاص من المدينة فيما بعد فى بولندا التى كانت لهم فيها مدن يهودية مستقلة كاملة كما سبق الإشارة فى المصفحات السابقة والجيتو كما يقال فى كثير من بلاد اوريا وامريكا أو حارة اليهود فى المانيا .Judengesse

ومن هنا يقهم على أن العيزل السكنى هو قيانون اليهود في المدينة ، بل أن هذا الشخصيص يرجع أصلاً إلى الخزر ذلك لأن أهل الهيتو كانوا مقيمين ثابتين في أماكنهم على حين استخدم الخزر شأنهم شأن الشعوب شبه البدوية عربات يجرها الخيول أو الثيران .

وهكذا كانت كل هذه الملامح الرئيسية لبيئة المدينة الصغيرة اليهودية Shtetl في بولندا بل إن المدن اليهودية في بلاد الخرر هي التي ربما كانت النموذج الاصلى للمدن اليهودية الصغيرة في بولندا .

كذلك عرفت المدن اليهودية البولندية ابنية المعابد في المدن الصغيرة وهو طراز يختلف تماماً عن طراز العمارة المحلى والتي يرجع تاريخها الى القرنين الضامس والسادس عشر الميلاديين .

وقد نقله اليهود القرئين من يهود بولندا واتخذه كطراز للبناء ولكن تكرر استخدامه فيما بعد في الحارات اليهودية (الچيتو) في بولندا ،

وليس هناك ادنى شك فى ان الازياء التى استخدمها اليهود البولندين هى ايضاً من اصول شرقية خزريه منقولاً عن ثوب المغول فى القبيلة الذهبية وان هذه الازياء كانت مزدهرة فى بلاد الخزر واصبحت فعلاً احتكاراً يهودياً فى بولندا . كذلك ولم اليهود البولنديين ببعض الأكلات المفضلة والتى نقلها عنهم البولنديون وان هناك العديد من الذكريات التى كانت تتداول عن الحياة على بحر قزوين حيث نقلها اليهود الخزر البولندين واصبحت جزء من التراث الشعبى البولندي وهكذا اثر الادب والفولكلور اليهودي فى حياة البولندين .

وهكذاً برزت رعيه يهوديه بولنديه لعبت دوراً هاماً في حياة العالم وليس حياة يهود العالم ألهم هم السفه الغالبه على يهود العصر الحديث ومعهم اليهود الروس حيث سار اليهود على المثل القديم .

"اندفعوا بقوة ونشاط نحو افاق جديدة والتتماسكوا وليظل بعضكم مخلصاً لبعض" حيث كانت المدينة الصغيرة Shtetl اليهودية البولندية السر الاكبر وراء ازدياد اعداد اليهود حيث ان استقلال هذه المدن ساعد على الكثرة العددية حيث كانت هذه المدينة مجتمعاً غريبايهودياً يعكس حياة اليهود القرائين القادمين من الخزر حيث مدينة تروكي والذين حرص الامراء البولندين واللتوانيون على ان يوطنوهم اراضي بولندا ومن ثم كانت غالبية هذه المستوطنات

يهودية الطابع وفي ذلك يقول العالم "يولياك" بعد الفتح المغولي في القرن الثالث عشر هامت القرى السلافيه غرباً الى اوربا ومن ثم انتقلت معها المدن اليهودية الصغيرة الخزريه Shtetls وان رواد هذه المستوطنات الجديدة كانوا جميعاً خزراً استقروا في بولندا عبر سلوكهم لبلاد المجر التي وجدت فيها رعيه يهودية كبيرة ايضاً حيث ان هجرة القبائل اليهودية الخزريه الكبرى مثل الكابار والماجيارا الى المجر قد فتحت الطريق لظهور المستوطنات الخزرية المتزايدة في بولندا وحولت بولندا الى موطن يهودي كبير بالاضافة الى كونها منطقة عبور بين البلدين (المجر ويولندا) وكلتاهما تضم جماعات يهودية .

وهكذا شكل هؤلاء المهاجرون الخزر اليهود الى بولندا مجتمعاً مكتفياً بذاته تقريباً حيث كانوا خليطاً من الفلاحين والصناع والحرفين . وهكذا انتقات المدينة الصغيرة Shtetl الخزرية اليهودية من تريتها في أسيا لتغرس من جديد لنفس الحياة والاسلوب والنمط وتصبح مدينة بولنديه بهوديه صغيرة وتتكيف مع الاحوال الجديدة تكيفاً تاماً .

ويذلك كانت بولندا المحطة الثالثة بعد روسيا والمجر بظهور رعيه يهوديه خزريه لكنها الصبحت يهودية بولنديه بالموطن والاقامة لكنها خزريه بالاصول العرقيه السلاليه وسوف تلعب تلك الطائفه اليهودية البولنديه دوراً هاماً ويارزاً في الحركة الصهيونيه حيث تكون العمود الفقرى القوى الذي ارتكزت عليه دولة اسرائيل في وصول الاعداد الهائلة البولندية اليهودية لتشكل مع يهود روسيا وغيرهم من يهود شرق اوربا المجر ورومانيا ويلغاريا وغيرها من دول شرق اوربا حوالي ٩٥٪ من سكان اسرائيل فهل بعد هذا العرض من جدال .

وهكذا نرى كيف ان بداية موجات الهجرة اليهوديه الى فلسطين كانت معظمها من روسيا خلال القرن التاسع عشر وقد تمت هجره ١٦٠ مدينه وقريه روسيه من تلك التى كان يقطنها روس يهود وهكذا فإن بدايه الهجرات جاءت من روسيا واوريا الشرقيه والذين كانوا جميعا سلاله خزريه منغوليه وذلك منذ عام ١٨٧١م وهكذا كان الذين وضعوا الفرشه اليهوديه الاولى في فلسطين قبل وعد بلفور في ٢ نوف مبر ١٩١٧م من روسيا وشرق اوريا ،

### التقتصل التقياميس

## "الملاقة بين يهود الفزر ويهود غرب اوربا"

ليس في عالم اليوم مجتمع يهودي واحد افلت من الاختلاط البيولوجي مع غيره من المجتمعات اليهودية منذ اولى مراحل نشأتها ولهذا فإنه من الصعب تحديد اليهود الشرقين أو القرائين وهو ما اطلق عليهم السفارديم والاشكنازيم الغربين ذلك لأن الاختلاط بين اليهود اصبح ثمه بارزة في حياة اليهود لاسيما بعد حركة الهجرة والتنقل من مكان الى اخر ولما كانت عليه الاحداث بصفة خاصة في العصور الوسطى في اوريا وبعد ان عرضنا في القصول السابقة لتحركات اليهود الخزر في شرق اوربا وكيف أن الهجره الخزرية قد شكلت عناصر قوية في روسيا والمجر وبولندا ورومانيا وبلغاريا ولتوانيا وغيرها من بلاد شرق اوريا حيث هي الفئة الغالبة على يهود اليوم ولاسيما أن زوال شعب الخزر اليهودي من موطنه الاصلى بين القوقاز والاورال وهو الموطن التاريخي لدولة اليهود الكيري خلال خمسة قرون (٨–١٣م) حيث ان ذلك قد مكن بالقوة الزاحفة المهاجرة غرباً الى ظهور اكبر تجمعات يهودية في الاقاليم المجاورة الى الشمال الغربي وذلك منذ عصر الشتات والهجوم الروسي والهجوم المغولي ولاسيما أن الخزر هاجروا باعداد كثيرة كما سبق القول الي بولندا والمجر وقد طغت هجرة يهود الخزر على تدفق اليهود القرئين في اوربا وكان لهذه الهجرة الخزريه التكوين السلالي والانثر بولوجي والوراثي في المجتمع اليهودي المعاصر البالغ تعداده في شتى انحاء العالم ما يزيد قليلاً عن ثلاثة عشر مليون نسمه يشكل يهود اسرائيل ٢, ٤ مليون نسمه وبهود امريكا ٨٠٥ مليون نسمه ويقيه الثلاث ملايين موزعين في شتى انجاء العالم المعاصر ٠٠

وبعبارة اخرى نستطيع القول أن الهجرة اليهودية الخزريه بهذا الشكل القوى الفعال الى بولندا كانوا هم النواه الاساسية في يهود العالم منذ العصور الوسطى ، لكن رغم كل

هذا العرض فإن الحقيقة العلمية لاتنكر وجود عناصر يهودية غربيه هي ايضاً من سلاله يافثيه وليس لها ادنى صله بالساميه ولكن يهود وطنيين محليون ظهروا مع نهاية القرن العاشر في شكل مستوطنات يهوديه توجد في فرنسا واراضي اللورين والالزاس وان هذه الجماعات اليهودية الفرنسية التي توجد في غرب اوربا وربما لاتكون هناك صلات سلاليه لها مع شعوب المخزر وربما كانت هذه وصلت مهاجرة من الشرق كما سبق القول بأن هذه الهجرة المخزية قد وصلت الى المانيا وفرنسا ، لكن معظم الكتابات تشير الى انهم ايضاً جماعات يهودية قديمة منذ العصر الروماني حيث نشأت هذه الجماعة في العصر الروماني بعد تدمير القدس وتدهور الامبراطورية الروماني حيث كان هناك العديد من افراد الشعب الروماني نظراً للدعوة اليهودية من قبل التجار قد اعتنقوا اليهودية كما اعتنق الشعب الروماني المسيحية وهكذا ظهرت منذ القرن التاسع رعيه يهوديه في جميع انحاء فرنسا من نورماندي غرباً الى بروفاس شرقاً والبحر المتوسط جنوباً بل ان هناك جماعات يهوديه عبرت بحر المانش (القنال الانجليزي) الى انجلترا ومن ثم فان اختلاط العناصر القادمه من روسيا والمجر وبولندا مع هذه العناصر كان قويا ،

واستقرت في انجلترا في اعتاب الغزو النورماندي لاوربا وبذلك ظهرت رعيه يهوديه بريطانيه اخرى بما فيه الرعيه اليهودية في فرنسا وهكذا فإن هذه السلاله الاوربيه الغربيه هي كغيرها الخزريه ليست لها ادنى صلة بيهود فلسطين القدامي وان يهود ايطاليا وشمال افريقيا من نفس سلالة السكان المقيمين في تلك البلاد ولكنهم اتخذوا اليهودية عقيدة لهم حيث ان تسرب السلاله اليهودية الموسويه منذ آلاف السنين بالانصهار في عقيدة البلاد كما اعتنق يهود فلسطين الديانة الفارسيه كعبدة النار وصار الباقي مجوسياً وتنصر منهم من تنصر عندما اعلنت العقيدة المسيحية ديانة رسميه للامبراطورية الرومانيه ذلك لأن الواقع والتاريخ ينفيان صفاء السلالات العبرانيه فاختلاط الشعوب بعضها ببعض عن طريق التزاوج واعتناق بعض شعوب الارض للديانة اليهودية الموسويه واعتناق اليهود منذ زمن المسيح الى ايامنا هذه الديانة اليهودية ودخول اليهود والمسيحين في دين الإسلام . كل هذه العوامل افقدت اليهودية

على مر الزمان طابعها الخاص وعنصريتها . ذلك لأن اليهود كانوا اكثر شعوب العالم انتشاراً في شتى الاقطار واختلاطاً بغيرهم من اليهود بحكم انتشارهم في جميع بقاع الارض منذ القدم ولذا كان من الطبيعي ان يفقد اليهود الطابع الذي ورثوه عن اسلافهم الاقدمين في الانعزال لاسيما بعد الهجرات الواسعه من روسيا شرقاً .

ولقد تحرك اليهود من شرق اوربا ومن فرنسا الى انجلترا بعد الدعوة التى وجهت إليهم من الامير وليم الفاتح نظراً لحاجته الى اليهود لبناء دولته الجديدة وذلك لتوفر الاموال اللازمة لبناء المشروعات الاقتصادية وبناء اسس الدولة الجديدة ، وقد اعتمد اليهود الجدد في اقامتهم في انجلترا الى قربهم من اصحاب السلطة العليا في البلاد لكن الشعب الانجليزي وقد أدرك خطر تحكم اليهود في جميع المقاليد السياسية والاقتصادية في البلاد وقامت ثورة غاضبة عام ١٨٩٠/١/٩ والتي دعت الى طرد اليهود نهائياً من انجلترا حيث طبق قرار الطرد النهائي عام ١٩٨٠/١٠م والتي دعت الى طرد اليهود نهائياً من انجلترا حيث طبق قرار الفائي عام ١٩٨٠/١٠م والتي دعت الى طرد اليهود نهائياً من انجلترا حيث طبق قرار

وبذلك لم يطب المقام اليهود في انجلترا اكثر من قرن وربع (١٢٥) ٢٦٠ هـ ١٩٠٠م وتذكر المصادر اعداد اليهود عندما تم طردهم عام ١٩٠٠م لم يكن يزيد عن الفين وخمسمائة شخص (٢٠٠٠) لكن كانت بيدهم المقاليد الاقتصادية والقرب السياسي من الحكام ولهم نفوذ اجتماعي قوى ظهر في فخامة مساكنهم وثيابهم وتأثيرهم في الحياة العامة مما زاد من السخط الشعبي عليهم وكان قرار الطرد ، لكن ذلك لاينكر ان هذه الجماعة اليهودية قليلة العدد قد قدمت من بلاد اوربيه مختلفة لكن الكثرة الغالبة كانت قادمة من بولندا والمجر في طريقها الى فرنسا ثم انجلترا واقد لعبوا في العصورالوسطي دوراً قيادياً في كيان البلاد الاقتصادي. واقد كان الدور اليهودي في انجلترا اقوى مما لعبته الجاليه اليهودية في بولندا كانوا نظرا الثراء البائغ الذي تمتعت به الجاليه اليهودية الانجليزية ، لكن اليهود في بولندا كانوا نوى جذور عميقه في التربه البولندية حيث تكونت مستوطنات يهوديه تجمع طوائف الشعب اليهودية المختلفة الطبقات.

لكن يهود انجلترا على عكس يهود بواندا لم تكن لهم جذور في البيئة الشعبية الطبقية

وكما واجه اليهود في انجلتِرا مأزهاً عام-١٢٩م فقد واجه يهود فرنسا والمانيا نفس المأزق لانه لم تكن لهم جذور شأن يهود انجلترا بعكس ما كان ليهود بولندا .

ولقد كان هذا المأزق الذي عاش فيه اليهود في دول غرب اوربا والمانيا وفرنسا وانجلترا انهم سيطروا على تجارة اوربا الغربية الى الحد الذي ارتبط فيه مفهوم تاجر بأنه يهودى ولقد امتص اليهود مال بلاد غرب اوربا ، وإذ كان قد تم طرد اليهود من انجلترا عام ١٢٩٠م فان طردهم من فرنسا قد تم ايضاً عام ١٢٠٦ أي بعد طرد يهود انجلترا بستة عشر عاماً مما يدل على ان شعور الكراهيه كان واحداً في اوربا ، ويهذا لم ينتهى القرن الرابع عشر الميلادي يدل على ان شعور الكراهيه كان واحداً في اوربا ، ويهذا لم ينتهى القرن الرابع عشر الميلادي إلا وكانت الجاليه اليهودية قد انقرضت نهائياً وكليا في فرنسا شأن انقراض اليهود القدامي (يهود التوراة) في العالم ويصفة خاصة في العالم العربي قبل ظهور المسيحية وايضاً الإسلام .

وقد يقول قائل انه وجدت في القرن الثامن عشر وحتى العصر الحاضر جاليات يهودية في فرنسا وانجلترا والرد هو أن هؤلاء اليهبود هم احقاد يهود اسبانيا الذين طردوا من اسبانيا عام ١٤٩٢م أثرمحاكم التفتيش في القرن السادس والسابع عشر الميلادين وقد كان يهود اسبانيا هؤلاء هم من اصل الشعب الاسباني ولم يكونوا نو اصول ساميه أو غربية أو قادمين من شمال افريقيا بعد تدمير دولة اليهود على يد الاشورين والبابلين والرومان لأن هذه الفئة قد امتصتها العناصر التي عاشت بينها وقد تحولت بعيداً عن اليهودية .

لكن الحديث عن اليهود في المانيا بعد ان عرضنا ليهود فرنسا وانجلترا ، فإن المصادر التاريخية التي تتحدث عن جنور اليهود في المانيا تذكر ان جماعة يهودية قدمت الى المانيا في القرن الثالث عشر في عام ١٩٣٨م وقد كانت هجرة من يهود الخزر القادمة من بولندا ثم تحركت غرباً ، لكن هناك روايات تذكر ان بعض اليهود قد هاجروا الى المانيا عام ١٩٠٦م من اليطاليا ومن ثم قد بدأت طوائف يهودية تظهر في مدن المانيا مثل ستراسبورج أو كولون ، ومتز وغيرها من المدن الأخرى وظهرت اعداد من اليهود في اقليم الالزاس وقد كانت طوائفهم كثيرة في منتصف القرن الثاني عشر حيث شملت هذه المدن العديد من اليهود الذين لم تكن

اعدادهم كبيرة لكنهم كانوا اصحاب ثروة . اضافة الى انه وجدت جاليه يهوديه اخرى فى اراضى الراين لكنها لم تكن اكثر عدداً من يهود الالزاس لكن هذه الجالية كانت قد وجدت منذ القرن الحادى عشر ولكن لم تكن هناك مصادر تتحدث عن ان لهم ادنى صلة بيهود الخزر شأن يهود المانيا ولكن ربما تكون هذه الجالية قد قدمت من ايطاليا ويلاد جنوب اوربا .

وحين نتعرض ليهود فرنسا وانجلترا والمانيا وإن كانت الفئات القليلة من بينهم قد قدمت من يهود الفزر القادمين من بولندا الى فرنسا إلا ان الاختلاط والتحول كان السمه الظاهرة والمعترف بها قبل العصر المسيحى مباشرة بل فى القرون الاولى لظهور المسيحية إذ نجد انه عندما تم تشتت اليهود فى بلاد العالم المختلفة فإنهم وجدوا انفسهم بين خيارين لا ثالث لهما وهو ان يرتدوا الى الوثنيه شأنهم شأن الاقوام التى سكنوا بينها اويحتقظوا بعقيدتهم اليهودية . وهناك اتخذ الكثيرين منهم الوثنيه ديناً لهم وفى حالة التحول كان اليهود يفقدون كيانهم الجنسى مع كيانهم الدينى ويصبحون جزء لايتجزأ عن الأمة التى اقاموا بها اما إذا ظلوا على يهوديتهم فإن الچيتو والعزله الاجتماعية ثم الانقراض .

ولكن في بعض الفترات التاريخيه انتشر اليهود وقاموا بكثير من التبشير بنجاح عظيم عبر قرون طويلة وهذا يفسر تنوعهم وتباينهم الجنسي إلا أن الموقف تغير بعدان اصبحت المسيحيه الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانيه حيث اصبح التحول الى اليهودية أمراً صعباً وكان التحول الى المسيحية أمراً مقبولاً لاسيما بعد أن اصدرت المجالس الكنسية قرارات صارمة بمنع زواج المسيحين باليهود .

بل ان المؤرخ اليهودى ارثر كيستثر في كتابه القبيلة الثالثة عشر ويهود اليوم يذكر ان جميع الجماعات اليهودية العريقه في فرنسا والمانيا قد ابيدت نهائياً اثر ظهور الطاعون الاسود في جميع دول غرب اوريا لمدة قرنين من الزمان وذلك باستثناء اسبانيا والواقع ان الذين اسسوا الجماعات اليهودية الحديثة في كل من فرنسا وانجلترا والمانيا وهولندا في القرنين السادس عشر والسابع عشر هم سلاله مختلفة تماماً عن اليهود وهم يهود اسبانيا والسفارديم قد اجبروا منذ عام ١٤٩٢م على الفرار منها بعد ان اقاموا بها مدة تزيد عن الف

بل اكثر من ذلك فإن الجماهير الأوربيه في بلاد غرب اوريا قد انزات ضربات قاسيه باليهود في الفترة ما بين (١٣٤٨-١٣٥٠م) حيث تم حرق اليهود جمله في سائر انحاء اوريا واعمل فيهم الصديد والنار وفي تلك الفترة كانت المانيا خاليه تماماً من اليهود الامر الذي لم يسمح بالازدهار اليهودي في المانيا ولم يستطع اليهود في تلك الفترة اقامة جالية يهودية أو ان يكون لهم وجود كثيف كالذي كان في بولندا حيث شهدت بولندا كما سبق القول اضخم كثافة يهودية على مستوى اوريا إن لم يكن العالم كله فيما عدا روسيا في ذلك الوقت من القرن الرابع عشر ويقول الذين يذكرون ان المانيا كانت خالية من اليهود في ذلك الوقت ان هناك هجرة جماعية خرجت من اراضي الراين عبر المانيا الى بولندا حيث تم افراغ وادى الراين من كل اليهود انتقالاً الى بولندا حيث يهود الخزر السابقين ومن هنا كان الاختلاط بين فئات اليهود:

كذلك فإن العصور الوسطى لاسيما مع نهاية القرن الخامس عشر فإن النماسا والبلقان قد شهدت ظهور مستوطنات يهودية كبيرة العدد يسكنها السكان اليهود لاسيما في فينا وبراغ وغيرة المدد يسكنها السكان اليهود لاسيما في فينا وبراغ وغيرة المن ويوز هذه المستوطنات قد يكون مع بداية القرن الرابع عشر بل قبل نهاية القرن الثالث غشر ، وليس هناك ادنى اختلاف بين المؤرضين البولندين ان هذه المستوطنات اليهودية القرن الثالث غشر ، وليس هناك ادنى اختلاف بين المؤرضين البولندين ان هذه المستوطنات اليهودية التي تكونت في هذه الاماكن كانت ذات اصول خزريه بلا ادنى شك لأنها عناصر يهودية قادمة من الشرق ، لكن فترة اقامة اليهود في النمسا والبلقان لم تدم طويلاً صيث تمت هجرة هذه الفناصر مرة اخرى عائدة الى بولندا والمجز شرفاً حيث اتجه فرع ثالث ألى ايطاليا وهذا يعطى الدليل على ان غالبية يهود ايطاليا كانوا من اثر الهجرة اليهودية الضريء القادمة من الشرق ثم استقرت في النمسا والبلقان ثم اليهود القدامي من العصر الروماني لاسيما أيضاً ان هناك العديد من الطوائف اليهودية قد اضطرت الى الهجرة من فرنسا والرحيل شرقاً الى اقاليم بروفانس واكوتين ويرجندي صيث الاقاليم القريبة من الطاليا وهكذا كان يهود ايطاليا عناصر يغلب عليها الطابع الخزري والاسباني والروماني القديم الطاليا وهكذا كان يهود الطاليا عناصر يغلب عليها الطابع الخزري والاسباني والروماني القديم الطاليا وهكذا كان يهود الطاليا عناصر يغلب عليها الطابع الخزري والاسباني والروماني القديم

ولكن هناك اقوال تذكر ان اليهود القرئين ساروا عبر المانيا شرقاً الى بولندا مرة اخرى وهكذا تكون بولندا اكبر تجمع يهودى خزرى كانت ماوى لكل اليهود المضطهدين من شتى اقطار اوربا ،

ونستطيع القول طبقاً لما ورد الإشارة إليه ان هناك مستوطنات يهودية كثيرة العدد كانت خزرية الاصل تمتد حتى العصور الوسطى من باڤاريا (إمارة المانيه) غرباً الى أسيا الصغرى وبيزنطه وبلاد القوقاز وروسيا مروراً بالمجر والمانيا ولكن الى الغرب من باڤاريا الى المانيا كانت هناك ثغرات يهودية طويلة وصولاً الى انجلترا .

ومن هنا لاخلاف فإن بلاد الغزر كانت الوعاء الاكبر بل المحطة الاولى الى تتجه إليها انظار اليهود المهاجرين من بيزنطه والديار الاسلاميه ومن هنا لاخلاف على الإطلاق فى ان كل يهود شرق اوربا قادمين من اصول غزريه والذى يربط تاريخ الخزر باليهودية تكون تلك المملكة منذ الملك رولان فى القرن الثامن الميلادى ٤٠٧م حتى سقوطها فى القرن الثالث عشر على ايدى المغول وثم الانتشار فى كل بلاد شرق اوربا ، لكن يهود المانيا والنمسا والبلقان فهناك روايات بوجود عنصر ايطالى بين اليهود المهاجرين ينتمى الى اليهود البيزنطين لكن ايطاليا لم تكن رافد قوى للهجرة اليهودية حيث لم تكن إلا رافد ضعيف جداً حيث لم تشر الكتب التاريخية لاسيما التى تهتم بتاريخ اليهود عن هجرة يهودية ايطالية الى النمسا ، لكن هناك دلائل قوية على هجرة يهودية الطالية الى بولندا حيث الاستقرار النهائى والمستوطنات والمدن المهودية بل الامارات اليهودية الطالية الى بولندا وفى سويسرا.

بل اكثر من ذلك فإن المستوطنات الالبيه سوى اليهودية كانت امتداداً للهجرة الخزريه البولنديه حيث كانت هذه فرعاً لنفس الهجرة القادمة من الشرق بعد أن استوطنت في بولندا عدة قرون حيث سلكت طرقاً عدة ومختلفة عير اوكرانيا والاقاليم السلافيه الأخرى شمال المجر وربما عبر البلقان ومن ثم الوصول الى منطقة الالب بل أن هناك أقوال تذكر أن هناك يهود مسلحون شنوا غاراتهم على بلاد الالب واسسوا المستوطنات الالبيه بل أكثر من ذلك فأن الاساطير القديمة تذكر أنه منذ القرن الثالث عشر ، بل ربما قبل العصور السابقة للمسيحية

كان يحكم الاقاليم النمساوية سلسلة من الامراء اليهود وقد اثار بعض المؤرخين اليهود في الفترة ما بين (١٣٥٠–١٣٩٥م) بأن هناك ما لايقل عن اثنين وعشرين (٢٢ امير يهودي) يذكر انهم تولوا الحكم على التوالى في النمسا في تلك المنطقة وان تلك الاسماء تتشابه مع الاسماء التي عرفت في بلاد أو جبال الاورال وجبال التاي في أسيا ،

وهكذا تذكر تلك الروايات ان الوجود اليهودى في اعالى الدانوب كانت في اعماق الشعور القومي وان تلك الموجات قد انطلقت من املاك الخزر في شرق اوربا ثم اندفعت الى التلال الواقعة عند سفح جبال الالب الأمر الذي يعطى المسحة العبرية الموسوية التوراتيه لهذه الاسماء للأمراء السابق الاشارة إليها وذلك في العصور الوسطى لاسيما ان فتره القرن الرابع عشر كانت فترة الانتشار الخزري على نطاق واسع بعد السقوط السياسي الديني لدولة الخزر على ايدي قوات چنكيز خان المغوليه

كذلك لاشك ان النمسا كانت تخضع للنفوذ المجرى لفترة لاتقل عن نصف قرن وذلك مع نهاية القرن العاشر الميلادى حيث كانت النمسا حتى نهر انز غرباً قد وقعت تحت قبضه المجرين الذين تحالفوا مع قبائل الكابار الخزرية اليهودية والذين فرضوا نفوذهم على المجرين وهكذا تسرب النفوذ اليهودى الخزرى في وقت مبكر الى النمسا حيث لم يكن اهل المجر قد تحولوا الى المسيحية وهكذا كان الوجود الخزرى اليهودى ظاهراً في النمسا

وذلك منذ نهاية القرن التاسع الميلادي بلوقبل نهاية هذا القرن حيث كانت الديانة اليهودية الخزرية هي الديانة الواجدانية المآلوفة اسكان هذه الاقطار لاسيما ان النمسا قد خضعت بالقوة لنفوذ المجر والذين كان فيما بينهم اعداد كبيرة من اليهود النمسا وبين الذين اتخنوا اليهودية عقيدة من اثر الوجود المجرى الكاباري وليس ادل على الاصول الخزرية لهذه الشعوب التي اعتنقت طوائف كثيرة منها الديانة اليهودية لاسيما في روسيا والمجر وبولندا والنمسا وفرنسا وايطاليا والالب وانجلترا حيث نرحت عناصر خزرية مع سقوط الدولة في القرن الثالث عشر ومن ذلك ما اتفق عليه علماء فقه اللغة الذين تخصصوا في دراسة اللغات القديمة ومن ذلك البروفسور بولياك من ان اللغة البيدشيه القديمة قد ظهرت في الأقاليم

الخزرية فى القرم ففى ذلك الاقليم كان لزاماً ان تؤدى ظروف الحياة الى تشكيله مؤلفه من عناصر اخرى مع العناصر العبريه اليهودية وذلك قبل تأسيس المستوطنات ففى مملكتى بواندا وأتوانيا بمئات السنين وان هذه اللغة كانت منتشرة بين يهود من شرق اوريا ومن روسيا شرقا الى المانيا غرباً ، ومن ذلك فإن الخزر لم ينحدروا من الاسباط ولكتهم شاركوا اخوانهم فى الدين نوعاً من العالمية .

وكما سبق في العرض السابق فإن بعضاً من المهاجرين الذين وفدوا الى بولندا كانوا من اليهود الاصلين من البلاد الالبيه ومن بوهيميا والمانيا الشرقية ومن طائفة اليهود القرائين الذين استقروا في تلك الاماكن فإن اليهود الذين تكلموا الالمانية كانوا اعلا ثقافة وعلماً من المخزر تماماً وكان الحاخامات اليهود الوافدين من الغرب عاملاً قوياً في اضفاء الصبغة الالمانية على الخزر في شرق اوربا والذين كانوا اكثر حماساً لليهودية ، وبذلك فإن اليهود الالمان الذين وفدوا الى بولندا ولتوانيا اثروا تأثيراً كبيراً على اخوانهم اليهود القادمين من الشرق وقد تألف اليهود الخزر معهم وهكذا اثرت هذه الطوائف في الجماعة اليهودية كلها المغوياً ، لكن الطائفة اليهودية القرائيه في بولندا هي القطاع الوحيد بين طوائف الخزر في بولندا التي قاومت كل الاغراءات الروحيه والدنيوية ومن هنا لم يهتموا بلغة البيدتشي . لكن بولندا التي قاومت كل الاغراءات الروحيه والدنيوية ومن هنا لم يهتموا بلغة البيدتشي . لكن الماجرون الخزر الذين تدفقوا الى بولندا في العصور الوسطى وبقوة اندفعوا لتعلم اللغة الإلمانية ، لكن الغالبية العظمي منهم تعلموا اللغة البولندية أو اللتوانيه أو الاوكرانيه أو الاسلافه .

الا ان اللغه الالمانيه كانت ضروره الاتصال بالمدن ولقد كان التفاعل بين الالمانيه والبولنديه و اللغات الأخرى المشار إليها اعلاه مع العبريه دافعاً لظهور اللغه البيدشيه وهكذا نمت لغة البيدتش عبر القرون عن طريق نوع من التوافد بين اللغات واللهجات المختلفة غير ان الالمان كانوا هم العنصر الغالب ثقافياوا جتماعياً في بيئة بولندا في العصور الوسطى ويقال ان منجموع الالمان الذين هاجروا الى بولندا في العصور الوسطى لايقل عن اربعة ملايين واستعمروا البلد واقاموا مدناً حديثة .

وهكذا تعالف الخرر وتلاحموا مع الالمان لأن هجرة الالمان وهجرة الخرر ادت الى ظهور شعب بولندا حسيما اراد حكام هذا الاقليم من اسرة بياست Piast لأنهم كانوا في اشد الحاجة الى هذه العناصر ، ومن ثم تيسر لهذه العناصر الاستيطان في بولندا طبقاً لاساليب الحياة التى الفوها في بلادهم الاصلية المدينة اليهودية الصغيرة الخزرية الاشنتشل والمدينة إلا لمانية بم جاء بعد ذلك يهود من الغرب واستقروا في المدن وكونوا احياء صغيرة خاصية لهم وحدهم Ghettoes وكما سبق القول فإن اللغة البيدشيه وهي مزيج غريب من اللغة السلافيه والعبريه والالمانيه وعناصر لغويه اخرى متعددة تكتب بالاحرف العبريه وإن كانت قد اخدت طريقها الزوال ، ذلك لأن العلماء لم يعيروا لغة البيدش اي اهتمام يذكر . ومما يذكر ان اللهجات الالمانيه السائدة في العصور الوسطى لاتوجد في اللغة البيدتش اية مركبات لغوية مشتقة من اقاليم المانيا المطلة على حدود فرنسا ، بل ان الاقاليم الوسطى في المانيا الغربية في النطقة المحيطة بفرانكفورت لم تسهم بنصيب يذكر في اللغة البيدتش والواقع انه يمكن إسقاط ما كان يسمي سابقاً قبل عام ١٩٨٩م وتوحيد المانيا الغربيه مع المانيا الشرقيه من هذه العملية الغويه ، وربما يتعلل بعض المؤرخين بالقول بأن اليهود الالمان هاجروا من فيرفه بأناعير نهر الراين لكن المهم أن اليهود الالمان أطلق عليهم اليهود الاشكنازي بل أن هناك أُقُوالُ تَذْكُو أَنْ الصِلاتِ بِينَ البيدش واللغة الالمانيه يتمثل في لغَّة الاقاليم الالبيه في النمسا وبقاريا حتى القرن الفامس عشر وبعبارة اوضح واشمل بأن العنصر الالماني الذي ادخل التعديلات على لغه البيدتش التي هي لغه اهل الخزر هم اصلا من الاقاليم الشرقيه من المانيا المجاورة العنصير السلافي لاوربا الشرقية وبهذا جاء التأثير قوياً بعد هجرة هذه العناصير الالمانية الكثيرة العدد الى بولندا . وهكذا كانت لهجة المانيا الوسطى والشرقية بالانصهار مع عناصب لغوية عبريه وسلافيه اصبحت اللغة المشتركة اليهود الشرقين الذين تعود اصولهم الى اصبل خزرى وهم الذين يشكلون النسبة العظمى بل العمود الفقرى أن لم تكن القاعدة الاساسية التي قامت عليها شعوب اسرائيل اليوم . بل الشعوب اليهودية في اسرائيل وقد تكون هناك احتمالات بأن لغة البيدش قد بدأت لغة كلام غير مكتوبه لفترة طويلة تستخدم في الاقليات اليهودية التقليدية في دول ما كان تسمى سابقاً بالاتحاد السوڤيتي وكذلك الولايات المتحدة الامريكية وهكذا صارت البيدش لغة خاصة بسكان هذه المناطق.

ونستطيع القول ما دمنا لازلنا نتحدث عن يهود غرب اوربا الذين كانوا في معظمهم وفئاتهم الغالبية من اصول شرقية خزريه من شرق اوربا ، لكن رغم كل المحن والاضطهادات فإن هناك جماعات يهودية قليلة العدد لازالت تقيم وقدر لها البقاء في غرب اوربا في دول مثل المانيا وايطاليا والاملاك البابويه في روما وما حولها من مدن وفي جنوب فرنسا وشرقها قد اجبرت للخضوع لكل انواع القيود الصارمة والقاسية التي حددتها مراسيم كنسية غاية في الشدة حيث صدرت الاوامر الكنسية بحرمان اليهود من تولى كل المناصب والمهن المهمة وصدر قانون العزل في السكن والتميز العنصري في العلاقات الجنسية لاسيما بعد ان اصدر الدابا بولس الرابع امراً بابوياً عام ١٥٥١م بضرورة تغيير المراسيم السابقة التي تفرض على اليهود الاقامة في احياء قاصرة عليهم (الچيتو) ثم بعد ذلك بالقوة نقل يهود روما الى الحي الخاص بهم وقامت كل البلاد الكاثولكيه في غرب اوربا بفعل نفس الشئ التي قامت به البابويه في وروما بنقل اليهود الى احياء خاصة بهم .

لكن في بولندا فقد كان الواقع مختلفاً فكانت الطائفة اليهودية تشكل اكثر من ١٠/ من مجموع السكان ، لكن مع نهاية القرن السادس عشر انتهى الدور البالغ الذى لعبه اليهود في حياة هذه الدولة وفرض عليهم الاقامة في المدن الصغيرة لاسيما بعد ان اصبحت بولندا هي مأوى يهود العالم بل تكدست باعداد كثيرة مهاجرة وفاره بل هارية ولاجئة من المذابح التي حدثت في القوقاز والتي قام بها الروس ضد اليهود في اوكرانيا ، ولم تكن بولندا هي المحطة النهائية للهجرة اليهودية بل تخطتها غرباً الي المجر وبوهيميا ورومانيا والمانيا حيث كانت توجد في هذه البلاد فئة قليلة جداً ومن ثم فإن الغرب الاوربي شهد هجرة يهودية خزريه روسيه قوقازيه قادمة من الشرق ويصورة قوية في اوائل القرن السابع عشر واستمرت هذه الهجرة طوال ثلاثة قرون متصلة حتى القرن العشرين بل حتى الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩–١٩٤٥م)

في كل غرب اوربا والولايات المتحدة واسرائيل وقد اطلق علي هذه الهجرة حركة الهجرة اليهودية الثانية الكبرى حيث كانت الهجرة الاول بعد تدمير القدس والهيكل في عهد الرومان عام ١٣٥م حيث قوبلوا بمذبحة نهائية في عهد (هادريان) حسمت الى الابد مصير اليهود في فلسطين حَيَّثُ قضت على بقايا اليهود بالإبادة والهجرة وكانت الهجرة الثانية في القرن السابع مشر في الفترة (١٦٤٨ – ١٦٤٩م) عندما تمت مذابح بشعة في بولندا في تلك السنة فكانت الهجرة ألى غرب اوربا وامريكا واسرائيل.

وهكذا نضع امام القارئ الدليل القاطع بأن غالبية اليهود المعاصرين الذين يعيشون حالياً في اسرائيل وامريكا وباقي دول اوربا انهم ليسوا من اصل فلسطيني كما اعترف بذلك العديد من المؤرخين الاسرائيلين (ارثر كيستلر) صموئيل انتينجر . وكذلك اليهود البولنديين ، وان ه؟/ من يهود العصر الحديث من اصل قوقازي غزري روسي شرقي اوربي وان التيار الاسأسي للهجرات اليهودية الي غرب اوربا لم يتدفق من البصر المتوسط حيث شمال افريقيا وبلاث الشرق العربي والاسلامي عبر فرنسا والمانيا الي الشرق الاوربي ثم العودة مرة اخرى الي غرب اوربا بل اتجه التيار اساساً وبكل تأكيد الى الغرب من القوقاز حيث تكونت اساساً مملكة الخزر في المنطقة الواقعة ما بين بصر الاورال وبحر قروين عبر اوكرانيا الى المجر وبولندا ومن ثم بعد ذلك الى اواسط اوربا . وعندما نشأت في بولندا تلك الامارات والمستوطنات وكانت اعداد كبيرة من اليهود تكفي لغزو اوربا عن طريق الهجرة المكثلة وكانت هذه الظاهرة وهي هجرة بولندية بل هجرة امه يهودية باسرها تتحرك غرباً نحو اماكن جديدة في المانيا وفرنسا وانجلترا وايطاليا ورومانيا وغيرها من انحاء اوربا المختلفة والحقيقة فقد اختلطت اعداداً قليلة جدا في الكم الهائل من الخرر كانت من عناصر مختلطة بالزواج والتحول والانصهار

ويذلك فإن العنصر اليهودي البالغ عدده حوالي ثلاثة عشر مليون نسمه في شتى انحاء العالم ويصبغة أساسية في اسرائيل والولايات المتحدة واوربا من المستحيل ان تكون منهم عناصر ساميه يهودية خالصة ، وذلك لأن جميع المؤرخين يجمعون بالاتفاق ويصبغة خاصة

المؤرخين البولنديون على ان الكتلة الاساسية الكبرى من يهود القرن العشرين هم اصلاً من يهود الفرر ويذلك تكون مساهمة الفرر في التركيب اليهودي المعاصر مساهمة جوهرية بل مسيطرة ومهيمنة في كل الاحوال . ذلك لأن الذين يحاولون ان يدعوا ان يهود القرن العشرين من سكان اسرائيل واوربا والولايات المتحدة انهم عناصر سامية انما يدعون باطلاً ذلك لأنه لاتوجد ادنى صله بين هذه العناصر التي اغتصبت فلسطين وبين يهود التوراه القدامي انما هو اهتلال وسيطرة واستعمار بالقوة وبون ادنى سند تاريخي أو سلالي أو جنسي ذلك لأن يهود الفرز هم اساس كل هذه الشعوب اليهودية المعاصرة ولا خلاف في ذلك بأن يهود بولندا والمجر وروسيا والنمسا هم يهود من امعول خزريه آسيويه تركيه لاصلة لها بالساميه ولا بإبراهيم أبو الانبياء ولا ابنه اسحق وحفيده يعقوب (اسرائيل) وليس لهم ادنى صلة بالاسباط الاثني عشر بل هم سلالة القبيلة الخرزيه اليافثية الآرايه المغولية.

لقد ظهرت الجاليات اليهوديه في معظم بلدان اوربا مع بداية العصور الوسطى ومن الصعب تفسير هذه الظاهرة . لكن نقول عكس ذلك لأن هذه الظاهرة كان سببها انهيار مملكة الخزر على ايدى الروس ثم المغول وهكذا ظهرت الجاليات اليهودية في معظم بلدان اوربا لكن على الجانب الآخر فإن الامبراطوريه العثمانيه في ذلك الحين كانت مستعدة لأن تستقبل كل من يضطهد في اوربا ويؤكد ذلك الباحث الصهيوني الامريكي بن جاليرين ، بأن اليهود رعايا السلطان العثماني كان لهم مطلق الحرية في الانتقال بلا حدود بين شتى انحاء الامبراطوريه المتدة في شمال افريقيا الى بلاد البلقان وقد رحب السلطان بايزيد الثاني في تركيا باليهود في ارض الاسلام .

ويؤكد الباحث الصهيوني الانجليزي (ساشار) ان الاحياء اليهودية المستقلة او الچيتو قد ظهرت في بداية القرون الوسطى في اسبانيا وصقليه بناء على رغبة اليهود انفسهم وان الصاخامات اليهود قد حرصوا على العزله لدوافع سياسية ودينية ، ولكن في بريطانيا وفرنسا والمانيا وعدد آخر من الدول الاوربية كانت الجاليات اليهودية تتمتع بحماية العائلات المالكه وذلك لأن الضرائب كانت تدخل خزانة الماوك مباشرة ، ولكن السلطات البريطانية لم تكتفى بتحصيل

الضرائب من اليهود ولكن في نهاية حكم هزى الثانى تمت مصادرة ثروة الميلونير اليهودى (لماردن لنيكوان) وضمها الى املاك الملك ، ولقد ظهرت معاملة الطبقات المالكة لليهود اسوء ما تكون بعد الاضطهاد الذي اعقب الحملة الصليبية الثالثة عام ١١٩٠م إذ قام النبلاء الانجلين باحراق صكوك الدين الذي كان في اعناقهم لليهود ،

كذلك فنإن انهيار النظام الإقطاعي كان اقبوى من قدرة الاسدوار التي ضربت في العصور الوسطى حول (الجيتو) اليهودي ومن ثم فإن عصر الرأسمالية قد شهد تداعي اسوار الجيثو اليهودي وعودة العيوية من جديد الى عمليه اندماج اليهود في الشعوب التي يعيشون على اراضيها ولم بعد اليهود الذين اندمجوا في الكيانات الوطنيه في الغرب يعدون انفسهم منبوذين في عالم غريب فقد اصبح مصيرهم وثيق الارتباط بالبلدان التي ولدوا على ارضها ولقد كفوا عن كونهم يهود واصبحوا كالبريطانين والفرنسين والالمان وغيرهم فلم تعد تستهويهم اقطار العالم القديم عن الشتات والعودة. بل انه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان ٨٧٪ من مجموع اليهود يعيشون في اوربا وفي كل بلد اوربي كانت تنمو قوي يهوديه وغير يهوديه تدعى الى اندماج اليهود بعيشون التي تضمهم كظاهرة تقدمية

وهكذا ترى أن الخرز المنفول الاستوين هم اصل يهود روسيا ويواندا والمجر وكل دول شرق اوريا والمقان وحول البحر الاسود وغرب اوريا ومن هنا فان سكان اسرائيل الوافدين من هذه الاقطار هم سلالة خزريه وليس غير ذلك .

#### النفيصيل التستادس

### "المجرة اليهودية الى الولايات المتحدة"

### (امريكا بقاراتها الثلاث)

اشتهرت الولايات المتحدة الامريكيه بانها البوتقه التي ينصهر فيها المهاجرون على اختلاف اعراقهم وعقائدهم بحيث تجعلهم بو ملامح امريكيه أو قل نمطاً للعشيرة العامة وليس الصفات الوراثيه الناشئ عن مجموعة مختلفة الاعراق ومن السهل التعرف على الوجه الامريكي لكن الوجه اليهودي إن كان من السلاف أو الايطالين أو البولنديين أو الالمان فإن ذلك يعود الى ميراث اليهود البيولوچي والاجتماعي وقد يظهر تأثير الچيتو ذلك لأن يهود امريكا واوريا وكل شمال افريقيا هم اطفال الچيتو حيث عاشوا لخمسة اجيال أو اكثر داخل اسوار الچيتو وفي نفس البيئة تقريباً التي خضعت لعدة قرون وقد كان الذين هاجروا الى امريكا من شرق اوربا وغربها من الكثرة بحيث لم يمضى عليهم حوالي اربعين أو خمسين عاماً حتى نجد انهم اكتسبوا الملامح الامريكية وقد تغير شكل الوجه بسهولة لتغير البيئة الاجتماعية وقد حدث هذا التغير السريع بين المهاجرين الى الولايات المتحدة وهذا يدل على ان العناصر الاجتماعية التي تتحرك بها الانساب تمارس اثراً عميقاً على سماته البدنية وكذاك فانهم اى اليهود التي تتحرك بها الانساب تمارس اثراً عميقاً على سماته البدنية وكذاك فانهم اى اليهود الربا لايتعلمون لغة التحدث بالبولنديه أو الروسيه أو الاوكرانيه أو غيرها من اللغات ولكنهم بعد استقرارهم في وطنهم الجديد اسقطوا لغتهم الاصليه خلال جيلين أو ثلاثة ، و بذلك كما ذكر استقرارهم في وطنهم الجديد اسقطوا لغتهم الاصليه خلال جيلين أو ثلاثة ، و بذلك كما ذكر

المؤرخون ان هجرة الخزر الى بواندا لم يمضى عليها خمسمائة عام حتى كانوا يتكلمون لغة مختلفة عن اللغة الاولى .

وهكذا رغم احتفاظ اليهود بالديانة اليهودية إلا ان الشعوب اليهوديه مثل كل الشعوب المهاجرة الى امريكا اصبحما هوعليه نتيجه اسهامات لشعوب مختلفة نظرأ للعناصر المختلطة مع يعضها البعض . وهكذا لعب التوالد الداخلي دوراً كبيراً في التاريخ العرقي لليهود لايقل عن دور التهجين مع العناصر الاخرى ذلك لأن تزاوج الاجناس كان الصفة الغالبة قبل عصير العزل الاجباري (الجيتو) او تبار النوبان الذي يفرض نفسه كواقع قادم يتمثّل الخطر ما يتمثل في التزاوج المختلط مع غير اليهود وفي تحول بعض اليهود الى عقائد اخرى وان ذلك اوضع ما يكون في بوتقه الولايات المتحدة . فإن اوربا الفربية تفرضه ايضاً والخط التاريخي الذي اكد نفسه منذ البداية وهو تخليط وتهجين اليهود وذوبانهم جنسياً ومع ذلك فإن يهود الولايات المتحدة عندما حصلوا على المساواة القانونية الكاملة فكثيراً ما يتزوجون من غير السهوديات وبنشبأ الابناء يهودأ وتظل الاسبرة يهودية اميا اذا تصول الطرف اليبهودي ألى المستحدة فقد يتزوج الابناء فيما بعد يهوداً ويعوبون بذلك الى اليهودية وإلا فإن الأسرة اليهودية تتعرض في النهاية ويتحول اليهود الى المسيحية فإن الجيل الثالث يكون ايضاً مستحماً وهكذا فإن التنصول الديني يؤدي في النهاية الى التمثل والانصبهار في المجتمع الامريكي والاحصائيات تدل على زيادة مطردة في الزيجات المختلطة بين اليهود وغيرهم، فقد وجد احد الباحثين الاجتماعيين أن نسبة الزواج الداخلي بين اليهود في مدينة (واشنطن) منذ عام ١٩٧٦كانت ٩٣٪ وأن ٧٪ يتزوجون خارج الطائفة ووجد باحث اخر أن نسبة الزواج المختلط في نفس المدينة ارتفعت من ١٠١٪ الى ٩٠٣٪ من ١٩٤٠-١٩٧٤م ، أي انها وصلت الى اضبعاف ، والواقع أن اليهود أكثر تعرضاً للعلمانية المطردة إذا قورنوا بغيرهم من الاقليات الامريكيه والى جانب ذلك فإنهم كمجتمع مدنى اساساً (يوجد في الولايات المتحدة

حوالي ٨,٥ مليون يهودي يشكل يهود نيوريورك حوالي اربعة ملايين يهودي من بين سكان المدينة وبذلك فإنهم يمتازون بمعدل مواليد متخفض بل اشد انخفاضاً منه بين اية مجموعة مدينة اخرى ولايمكن ان يعوضوا أو يحافظوا على اعدادهم بالتزايد الطبيعي وبذلك فإن يهود امريكا لابد ان يتناقصوا عددياً سواء على الاطلاق أو بالسنه لمجموع السكان (سكان الولايات المتحدة اكثر من ٢٦٠ مليون نسمه) ومع تسارع واطراد العلمانيه والبعد عن التدين اليهودي المتطرف (يهود امريكا اكثر تطرفاً من اي يهود أخرين) وكذلك الانصهار فلا مفز لهذا التناقص من أن يشتد ومن هنا يمكن أن نعتبر اليهود كأقليه في الولايات المتحدة ظاهرة عابرة في نهاية المطاف لاسيما أنه مع أزدياد حركة الهجرة إلى العالم الجديد تحول كثير من الهنود ألحمر والزنوج في أمريكا الوسطي والجنوبية إلى اليهودية ولا علاقة لهم جنسياً ودموياً باليهود أمداً وأنهارت الحواجز أمام التحول والزواج وتوسعت العلاقات غير الشرعيه .

بل انه يذكر انه في الفترة ما بين ١٨٨٠ - ١٩١١ هاجر الى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا والبرازيل والارچنتين والبرازيل ويلچيكا وهولندا نحو ثلاثة ملايين يهودي قدموا جميعاً من بلاد شرق اوريا باعتبار انهم نو اصول خزريه وهويه بولنديه أو اوكرانيه ورومانيه وروسيه وكانوا هؤلاء اصلاً من يهود نولة الخزر التي انهارت في القرن الثالث عشر ولقد كان هؤلاء المهاجرون هم الذين قدموا العون المادي والادبي ليهود شرق اوريا للهجرة الى فلسطين فيما بعد لتتكون الدولة اليهودية العبريه الاسرائيليه في فلسطين ، بل انه في الفترة من بعد لتتكون الدولة اليهودين اليهود من شرق اوريا ثلاثة ملايين يهودي اى تقرقوا في مشارق الارض ومفاريها وبالطبع الى الولايات المتحدة وفلسطين حيث كان نصيب الولايات المتحدة ما يزيد عن مليون ونصف مليون يهودي ، كذلك رحل اليهود من بولندا الى الولايات المتحدة . والذين رحلوا جماعات على ظهر السفينة ماري قلور" الى القارة الامريكية الجديدة ومعهم كافة المستندات التي تثبت اصولهم الخزريه مصانه ومرتبه ثم تزايدت الاعداد اليهودية

المهاجرة الى العالم الجديد دفعات اثر دفعات التحقيق الهدف الاسمى وهو ان تكون في العالم الجديد رعيبه يهودية تستطيع ان تمسك بمقاليد الامور السياسية والادارية والاقتصادية والاعلاميه والمؤسسبات والبنوك وغيرها من المصادر الأخرى التي تجعل من طائفة اليهود فئة متميزة لها دور واضبح دون غيرها من الطوائف وهذا ما نلاحظه الان (١٩٩٦م) من دور فعال وفاعل لهذه الطائفة اليهودية التي تمسك بقرارات البيت الابيض والكونجرس والبنتاجون وتطرحه السياسة الامريكية وفقاً للمصالح والرغبات اليهودية . ولقد كانت كل هذه الهجرات من شهرق اوربا أو غربها دون ادني اختهاف تنتمي الي (جومر بن يافث ثالث ابناء نوح) ولاتوجد لهم ادنى صلة على الاطلاق بالسلاله السامية التي ذابت وانقرضت وانصهرت في الشعوب التي عاشت معها على مدى اكثر من ١٧٠٠عام (سبعه عشر قرناً) لاسيما ان نتائج ابحاث علم الاجناس البشرية قد اظهرت خلافاً للرأى الشائع . انه ليس هناك جنس يهودي حيثِ تدل قبياسات الاجسام البشرية التي اجريت على مجموعات من اليهود انهم يختلفون بعضهم عن يعض اختلافاً بيناً في كل الخصبائص الجسديه الهامة ، لاسيما بعد ان اصدر (موريس قشيرج) مؤلفه عن اليهود دراسة في الجنس والبيئة . وهو اول مسح انثربولوچي من نوعه حيث كشف عن الحقيقة المذهله بأن اطفال المهاجرين اليهود الوافدين من شرق اوربا الى الولايات المتحدة الامريكية بلغ طول قامتهم في المتوسط ٩, ١٦٧ سم بالمقارنة الى متوسط طول قامة أبائهم ٢, ١٦٤ سم أي إنهم اكتسبوا بوصه ونصف ٧, ٣سم في جيل واحد ومنذ ذلك الحين اصبح شيئاً مالوفاً أن سلالة السكان المهاجرين اليهود أو غير اليهود اطول بكثير عن ابائهم . وهكذا رغم الرأى الشائع فإن اليهود متغايرو الخصائص من حيث الجنس والواقع ان هجرتهم المتواصلة وعلاقاتهم مع اكبر عدد من الامم والشعوب قد انتجت هجيناً هائلاً بحيث ما يعرف بشعوب اسرائيل يمكن ان يبرز امثلة لسمات نمطيه لكل شعب ويعد عدة دراسات تأكد علماء الانثر بولويا بأن اليهود في الولايات المتحدة وبلاد العالم الجديد وكل انصاء العالم يظهرون درجة كبيرة من التباين الموفولوجي بين انفسهم . ولقد ذكر هارى شابيرو في كتابه (الشعب اليهودي - تاريخ بيولوچي) ان الاختلاف الكبير بين اليهود في الاقطار المختلفة من حيث خصائصهم الجسمانية وتنوع چينات فصائل دمهم . مما يضع اختلافات واضحة التصنيف الجنسي وهو يعني التنوع في السمات الجسدية والتشابه مع الشعب المضيف وان ذلك هو نتيجة تزاوج الاجناس بعضها مع اليهود القاطنين هذه البلاد وان الشعوب اليهودية طائفة دينية مؤلفه من عناصر عرقيه كثيرة واكتسبت بالتحول من دين الأخر وبالتزاوج وذلك في اثناء نزوجهم الى مختلف انحاء العالم . وانهم فعلاً دون ادني شك يتألفون من عناصر عرقيه مختلفه . ولقد اختلط اليهود المهاجرون الى امريكا بعناصر متعددة انتهجت العقيدة اليهودية ديناً لها دون ان تكون يهودية خزريه أو من شعوب شرق اوربا أو غربها . بل من امريكا اللاتينيه والهنود الحمر وغيرها من العناصر والشعوب اليابانية والصينية المهاجرة الى العالم الجديد ،

وليس هذا حدثاً جديداً على العناصد التى دخلتها عناصد عديدة والتى كان مثلنا الاعلى فى تلك الدراسة العناصد الخزرية الآسيوية ولقد دخلت العقيدة اليهودية عناصد جديدة من اجناس مختلفة عبر الحقب التاريخية ومن ذلك اولئك الذين تحولوا الى اليهودية لاسيما ان اليهود كانوا فى السابق على حماس شديد للتبشير بديانتهم التى اعتنقها فلاشا الحبشية نو البشرة السوداء ويهود كاى فينج الصينيون وكذلك اليهود التامل فى الهند ويهود اواسط آسيا الذين يشبهون الصينين وكذلك اليهود اللمنيين الذين يشبهون يهود الطوارق فى شمال افريقيا وليس هناك شك فى ان اليهودية كسبت بهذا الاسلوب عداً كبيرا ممن تحولوا إليها خلال القرون السابقة ومن هنا ليس هناك نمط يهودى بل هناك انماط يهوديه ان نمط اليهودى الذى يمكن معرفته من القاء نظره واحدة هو نمط خاص بين انماط كثيرة اخرى ولكن جزء ضنيلاً فقط من الاربعة عشرة مليون يهودى هم الذين ينتمون الى هذا النمط الخاص ، ومما يدل على الاختلاط انه تم فحص ٢٨٣٦ يهودى فى مدينة نيوبورك كان ١٤٪ منهم له انف

معقوق اى ٧/١ على حين كان ٥٥٪ لهم انوف مستقيمة و ٢٠٪ انف افطس ٥ ,١٪ انوفهم مسطحه وعريضة وذلك دليل واضح على الانسباب المتعددة والشعوب المنصهرة فى الدين الواحد والاعراق المختلفة لاسيما ان القبائل الخزرية التركيه قد لعبت الدورالاكبر فى تاريخ اليهود البيولوچى حيث اختلطت الى درجة غير معروفة بعناصر عديدة اخرى فى حركة هجرتها من مقرها الاساسى فيما بين بحر الاورال ويحر قروين الى حيث بلاد شرق اوربا وغربها ثم الى العالم الجديد : وان العناصر للهاجرة الى العالم الجديد فى اغلبها هى جزء من امبراطورية الخزر اليهودية التى ظهرت فى القرن الثامن الميلادى وهذا دليل يوضح ان غالبية اليهود عامة وليس الشرقين من يهيد الخزر فقط ومن ثم يهود العالم المعاصر هم اصلاً من اصل خزرى تركى وليس من اصل سامى كما تذكر ذلك الدعايات اليهودية المعاصر بانهم جنس المعاصرة وان ما عرضنا له فى الصقحات السابقة يبطل الادعاء اليهودى للعاصر بانهم جنس يهودى ينحدر من قبيلة الاسفار الاولى يهود التوراة وأن دراسة مملكة الخزر اليهودية التركية يهودى الدي القوى الذى يتفق مع حركة التاريخ اليهودى ومع علم الاجناس على الاصول اليهودية وهي اصول خزرية وليست سامية .

وهكذا اندفعت موجات المهاجرين اليهود ضحايا الاضطهاد في اوربا الشرقية الى امريكا وليس الى الشرق الاوسط ففي منتصف العشرينات من القرن العشرين وصل عدد اليهود في امريكا الى اربعة ملايين ونصف مليون نسمة في مقابل ٩٨٦ الف عام ١٨٩٧م وهكذا كان تنحيه دور الشخصية اليهودية عاملاً ايجابياً في ان يدفع جزءاً كبيراً من يهود اوربا الشرقية الى الهجرة .

 1977 الى 53.3 مليون عام 1977م ثم ظل بعد ذلك متردد اسنوات طويلة متتابعة على انه خمسة ملايين حسب تفدير الاجهزة اليهودية ثم وصل الى ستة ملايين أو يزيد قليلاً ومن هنا تظل الولايات المتحدة حتى قيام اسرائيل اضخم حشر يهودى فى العالم المعاصر ولكن يلاحظ أن نسبه يهود الولايات المتحدة قد انخفضت ما بين ١٤٨–١٩٦٧م.

والكتاب السنوي اليهودي يقدر عدد يهود العالم في اوائل ١٩٨٦ بحوالي ١٦,٤ مليون نسمه وهذا العدد مبالغ فيه منهم ستة ملايين في الولايات المتحدة نسبه ٣٧/ ويتركز اليهود في العالم الجديد اساساً في الشمال الشرقي وهو الربع الغني بم في الغرب الاوسط وولايات . «الهادي أما في الجنوب عامة وولامات الجبال فيقلون كثيراً وبالمثل في أمريكا اللاتينية يتركن اليهود على السواحل الشرقية أولاً وفي النطاق دون المداري أو خارج المداري ثانياً كما في البيرازيل والارحنتين ويهذا بمكننا أن نقمه ور الكتلة الكبيري من اليهودية العالمية تشجانب مغناطيسياً نحو سواحل المحيط الاطلسي شرقية وغربية وكذلك توزيع اليهود في امريكا الجنوبية ومن هنا فإن الاغلبية العظمي من يهود العالم تحف شواطئ ذلك المحيط وعلى، هذا فأن اليهود في العالم الجديد هم بالدرجة الاولى سكان مدن كبرى (نبويورك أربعة ملايين يهودي) وهم سكان مدن كبيري بالاقة ثم هم بعد ذلك سكان عواصم (لاحظ التجمع في تيويورك) واليهود دائماً هم سكان العاصمة ومدينة أو مدينتين اثنين الى جوار العاصمة وهذه حقيقة طوال تاريخ اليهود قديماً كان أو حديثاً وكما سبق الحديث فمدينة نيويورك الكبرى تضم وحدها اربعة مليون يهودي وهذا يقارب اكثر من يهود الاتحاد السوڤيتي بل ٢/٢ عدد يهود الولايات المتحدة وبهذا فإن نيويورك تعتبر اكبر تجمع يهودي في أي نقطة منفرده في العالم انها تل ابيب الكبرى بل اسرائيل الكبرى وبقية يهود الولايات المتحدة موزعين بين المدن الكبرى وبدل الدراسات السكانيه في الولايات المتحدة على أن عدد اليهود في المدن الكبرى يتناسب طردماً مع اصحابها فهم اقوى ما يكون في نيوريورك بليها بعد ذلك شيكاغو بينما لاوزن لهم في بوسطن ،

ويبلغ عدد اليهود في كندا اكثر من نصف مليون نسمه منهم ٢٥ الف في تورنتو و ٩٥ الف في تورنتو و ٩٥ الف في مونتريال . اضافة الى نصف مجموع الاطباء والمحامين في ولاية نيوريورك من اليهود بل انهم يحتشدون في الوظائف الحرة كالطب والمحاماه والتجارة والمال والصحافة ولهم دور محورى في الاقتصاد الامريكي .

ولقد هاجرت العناصر اليهودية الى العالم الجديد قادمة من روسيا وبولندا ورومانيا واوكرانيا ولتوانيا بالاضافة الى خمس وعشرين جنسية اوربية وآسيوية تكونت هذه الجالية اليهودية الكبرى لاسيما في نيوريورك وحدها . وكذلك فإن اليهودية كانت قوية في الانتشار في امريكا الجنوبية لاسيما بين الزنوج والهنود الحمر التي وجدت بها رعيه يهودية لم تكن تعرف شيئاً عن اليهودية في السابق وذلك يرجع الى النشاط التبشري الخطير والتي تفشى الزواج المختلط بين اليهودين وهذه العناصر الهندية والزنجية .

## التقتصل التسابيع

# "يهــود اوربا والمــمــلات المليبية"

تعرض اليهود عبر تاريخهم الطويل للعديد من النكبات والصعاب والتي تمثلت في عمليات الإبادة حيث شهد العصر البابلى قيام سرجون الاكادى بإبادة كثيراً من شعب اسرائيل السامرة ثم تبعه بعد ذلك "بوختنصر" الذي قام بشتات اليهود في انحاء كثيرة حيث ساعد هذا الانتشار على ظهور يهود هيرات في افغانستان ويهود بخاري وسمرقند في التركستان ويهود الهند وايضاً يهود القوقاز الذين وصلوا الى شعب الخزر وإذا كان جزء قد اتجه من الشتات البابلي نحو الشرق فإن بعضاً من الهجرة قد اتجهت غرباً الى بلاد المغرب وان اليهودية كانت منتشرة بالتحول والزواج والاعتقاد وقد تشتت اليهود عند فتوح الاسكندر الاكبر ثم في العهد البطلمي والبيزنطي حيث انتشر الكثير منهم في كل انحاء العالم البيزنطي وذلك قبل العصر المسيحى بوقت طويل حيث انتشر اليهود في سوريا وأسبيا الصغرى والبلقان وسواحل البحر الاسود الشمالية وجنوب الروسيا حيث وصلوا الى كييف، اما البحر الاسود فقد جنب العديد من اليهود مع الاغريق بعد الاسكندر واستطاعوا تكوين دولة الخزر ويهذا اصبح في المنطقة يهود اصليون مهاجرون متحولين من السكان المحلين ثم تشتت اليهود مع الفتح الروماني وحدثت مذبحة وابادة اليهود عام ٧٠م ولجأ معظمهم الى مصر وسوريا وفي عام ١٢٥م حدثت مذبحة بشعه اليهود حيث تم تدمير اورشليم والهيكل مرة اخرى حيث تمت الابادة النهائية لليهود حيث حرم الرومان عليهم دخول القدس نهائياً وطردهم من فلسطين الى كل اجزاء الامبراطورية وكان هذا عام ١٣٥م وهو التاريخ الذي انتهت فيه الى الابد علاقة اليهود بفلسطين سياسيا وسكانيا أنه الخروج الأخير حيث أن ما تبقى من يهود فلسطين قشراذم ضنيلة تناقصت فيما بعد بتحول بعض افرادها الى المسيحية . وبعد مجازر الاشورين والبابلين ثم الرومان فقد تحول اليهودي الى شخصية مستضعفة خائفة

وفي كل هذا العرض نقول ان اليهود لم يكن لهم وطن حيث الذي يدرس تاريخ

فلسطين منذ اقدم العصور حتى عصرنا الحاضر يدرك ان اليهود مروا بفلسطين مروراً عابراً ولم يكن لهم استقرار نهائى بها وفى ذلك فان الذى ينظر الى التسلل التاريخى منذ خمسة آلاف قبل الميلاد حتى العصر الحديث ١٩٩٦م يدرك انهم كانوا سكان مرحلة (راجع ابراهيم خليل احمد – اسرائيل فتنة الاجيال – ص١٣٧ – ١٣٨٨م طبع القاهرة ١٩٦٩م) وإنه إذا سلمنا بأن ألمالك اليهودية القديمة كانت مستقلة طيلة حياتها منذ غرو داود الكنعانى عام ١٠٠٠ ق م الى محو يهودا عام ١٥٠٥ق م فإننا نتوصل الى حكم يهودى اقل من اربعمائة عام وهذه الغزوة نضعها فى ظل الاحتلال المصرى والاشورى والبابلى ولكن حكم اليهود لم يكن ذا سيادة حقيقية على البلاد التى كان معظمها تحت سيطرة الكنعانيين والفلسطينين والأشورين والبابلين والفرس والرومان ولم تكن لهم ادنى سيادة سياسية

وانه إذا كنا قد عرضنا هذه السطور في هذا الفصل فإن ذلك لإعطاء القارئ نبذه بسيطة عن تاريخ اليهود الاصليين الشرقيين قبل الانتقال الى اليهود الاوربيين وما تعرضوا له من مذابح وإبادة في العصور الوسطى اثناء الحروب الصليبية ذلك لأنه كما هو معروف تاريخياً فإن العصور الوسطى والحروب الصليبية (٩٥ -١ - ١٦٩١م) قد شهدت ظهور الحروب الصليبية التي اشعلت نار الاضطهاد الديني ضد اليهود في جميع انحاء اوربا حيث بدأت عمليات طرد بالجملة والإبادة التي ستؤدي في النهاية الى تغيير جذرى في توزيع اليهود في اوربا ففي عام ١٦٠٤م اوائل القرن الرابع عشر اختفي يهود خرسا تماماً بعد ان طردوا بالجملة وتشتتوا في الدول المجاورة أما يهود ايطاليا فظلوا متقوقعين بها حيث يتصل تاريخهم بالجملة وتشتتوا في الدول المجاورة أما يهود ايطاليا فظلوا متقوقعين بها حيث يتصل تاريخهم بلا انقطاع وحيث جاءت إليهم هجرات من يهود بلاد اخرى فيما بعد أما يهود المانيا واسبانيا فسوف يكون لهم الدور الاكبر في قضية الإبادة في العصور الحديثة فهؤلاد هم الذين تعرضوا لاشد اخطار الإبادة والطرد والحرق الجماعي لهم .

ولقد شهدت اوربا مع بداية تحرك القوات الصليبية الى الشرق الاسلامى عام ١٠٩٦م حيث اننا نرى كيف نجحت الجماعات اليهودية في المانيا بشق الانفس من ابادة كاملة في اثناء انفجار غضب الجماهير الذي صاحب الحروب الصليبية الاولى حيث تذكر دائرة المعارف البريطانية كيف وقع يهود اراضى الرين الالمانيه فريسه في تلك المعصرة التي كادت تعصرهم حتى الموت علاوة على ذلك اصابتهم بخطر تختلف من الهيستريا الجماعية حيث واجه اليهود

الخيار بين التعميد ليصيروا مسيحيين أو الموت على يد الجماهير وان القلم ليعجز عن وصف بشاعة المذابح التي تعرض لها اليهود في تلك الفترة حيث لم يكن امام اليهودي سوى وضم نهاية لحياته قبل أن يقم فريسة في أيدي الأعداء الذين لايعرفون المنفح وقبل أن يواجه البديل الذي لا مفر منه وهو الموت على يد العدو أو التحول الي المسيحية وقد ازدادت اعداد الضبحايا اليهود في المانيا ، لكن كان هناك الكثير من اليهود الذين قبلوا التعميد ودخول المسيحية على الموت أو القتل وكان ذلك منذ تسعة قرون (منتصف اواخر القرن الحادي عشر)، ويهذا لم تكن هناك اعداد يهودية في المدن الالمانية قبل الحرب الصليبية الاولى بقليل ثم تضامل هذا العدد الى نسب اقل نتجه لما مروا به من مأسى في معصرة السيد الاقطاعي . اما الحرب الصليبية الاولى ١٠٩٦م فقد جرفت امامها كالمكنسه اليهود الالماني في هجرة جماعية الي بولندا ويقول سيخون دونيوف Simondunov وهو احد مؤرخي الجماعات اليهودية اثناء الصروب الصليبيه الاولى والمروب الصليبيه أن زحف المليبين نمو الشرق الإسلامي قد دفعت الجماهير اليهودية الى الزحف نحو شرق اوريا ولكن يذكر أن الجماعات اليهودية المسحوقة ظلال الحروب الصلبيية الاولى والحروب الصليبية التاليه قد مات البعض بأيديهم وحاول البعض الآخر المقاومة وكان مالهم الإعدام ، ولكن من بقي على قيد الحياة بعد رحيل الصليبين فقد حرصوا على العودة الى بيوتهم التي نهبت والى معابدهم ليبدأوا حياتهم من جعيد ويقيام الحرب الصليبيه الثانية وما تلاها من حروب صليبيه اصبح هذا الامر يكاد يكون معروفاً كما حدث سابقاً ففي بداية الدعوة المثيرة لحروب صليبية جديدة هرب كثير من اليهود غرباً وشرقاً في أوريا إلى القلام المجاورة طلباً للحماية . في حين تذكر بعض المهادر أنه خلال الحرب الصليبية الثانية لقي بعض من اليهود الذين نجوا من الحروب المطيبية الاولى القتل وظل شرق المانيا طوال فترات زمنية طويلة نظيفاً من اليهود. Judenrein .

وهكذا نرى انه مع بداية الجماعات الاولى من الصليبين مغادرة غرب أوريا حتى عرف ذلك الزمن بالابادة الاولى التى تعرض لها اليهود فى أوريا وحدثت سلملة من الحوادث فيما بين ديسمبر ١٠٩٥م ويوليو ١٠٩٦م كانت موجهه الشعب اليهودى الرجة أن أشاعت عنها وصلت إلى الشرق الإسلامي قبل وصول الحملة الصليبية الاولى مما ترتب عليه انتشار النبوءة المتعلقة بمجيئ المسيح في التجمعات اليهودية على مستوى أوربا وكانت انفجارات

الغضب الاولى قد حدثت في فرنسا بعد الدعوة للحروب الصليبية مياشرة والدليل على ذلك وجود خطايات من الجماعات اليهودية الفرنسية الى اخوانهم في بلاد الراين Rhineland تحذرهم من وجود تهديد وشيك الحدوث ومن المحتمل أن الاضطهاد كأن وأسم الانتشار في فرنسا حيث ان هناك حالات قتل لليهود في مدينة روان Rouen وكذلك في بلاد الرابن وكذلك في مدينة سبير Speyer وكذلك فيما بين ٢٥ ، ٢٩ من مايو ١٠٩٦م تم القضاء على الجماعة البهودية تماماً في مدينة مينز Mainz قضاءاً تاماً وتحرك بعض الصليين شمالاً صوب كولون Cologne حيث انتشر اليهود في القرى المجاورة لها . وطوال شهر يونيو واوائل يوأيو تعرض اليهود للمطاردة والاضطهاد وتم قتلهم ثم اتجهت جماعات صليبية اخرى نحو الجنوب الشرقي تجاه مدينة تيرر Trier ومدينة متّز Metz حيث استمرت المذابح وفي خلال شهر ماس ١٠٩١م قيام جيش صليبي بإجبار كل الجالية اليهودية في مدينة ريجنبورج Regensburg على اعتناق السيحية كتاك عانت البهويية في براغ Regensburg وزيل Wessill من تعذيب الجماعات العسكرية الصليبية لاستما أن الصليين طالبوا يميالغ ماليه كبيرة من الجاليات اليهوديه وهم في طريقهم الى الشرق عبوراً للمجر Hungary وقد يِّهِت هذه الايتزازات تحت تهديد السلاح وكان بطرس الناسك احد قادة الحروب المعليجية الإولى قد وجد مسعوبة في السيطرة على قواته في بلاد البلقان لمنعهم من البطش باليهود لاسيما أن بطرس الناسك عندماً وصل في اوائل ابريل ١٠٩٦م الى مدينة ترير Trier احضر معه خطابا من يهود فرنسا يطالب اخوانهم اليهود في كل مكان يصل فيه الجيش الصليبي بتقديم المواد الغذائية له وامداده بكل ما يحتاج إليه ويذكر انه في مقابل ذلك وعد بطرس الناسَل بأن يتخدَّثُ بِلَطفُ وَتَرَحاب عن اليهود ولكن وصوله زاد رعب وخوف اليهود في تلك المدينة وكانت مواعظه تحمل تهديد بالغ لكل اليهود لكن القوات الصليبية كانت ترى طبقا للقانون الكنسي مصادره ممتلكات غير المسيحيين وكل متعلقاتهم ولذلك شارك الصليبيون في سلب ونهائة عَمْلُلْكِاتِ اللهود في المدن التي حدثت بها مذابح جماعية اليهود .

م بعد العالفين معليفة معنين فقد قام اليهود بالقاء الاموال من النوافذ للجيوش الصليبية المتجهة المنح الفي المتحلة المنح الفي الموال والمدافئ المعلوب المراد من الاموال والمدافع الطمع والجشم الصليبي وراء الذابح الجماعية التي راح ضحيتها اليهود وقد

خالف هؤلاء الصليبين تعاليم المسيح بما ارتكبوا من الذنوب والمعاصى بقتل اليهود جماعياً . ومع ذلك فقد حدث المذابح التى راح ضحيتها الكثير من اليهود وتوجد ادلة كثيرة على رغبة الصليبين في إكراه اليهود على دخول المسيحية والتنصر اكثر من الرغبة في سلب ونهب اموالهم وجرت عدة محاولات في كل مكان لفرض المسيحية على اليهود الذين كانوا قد علموا بأن الصليبين قد عقدوا العزم على عرض الميار على اليهود بين قبول المسيحية أو القتل وان الصليبين يرغبون في القضاء على كل اليهود حتى لايصيروا أمة وقد اكد المؤرخون المسيحيون ان هدف الصليبين كان الإبادة التامة لليهود واعتناق المسيحية ، وتعرضت المعابد اليهودية والكتب المقدسة والمقابر اليهودية للانتهاك والدنس وانتهاك قدسيتها ومن حين لآخر استخدم والكتب المقدسة والمقابر اليهودية للانتهاك والدنس وانتهاك قدسيتها ومن حين لآخر استخدم المسيحيون وسائل لإثارة الذعر بين إليهود حيث إنهم اثناء مرورهم بالقرب من مدينة كولونيا مثلاً قاموا بتغطية سيوفهم بدماء الحيوانات لبث الرعب في قلوب اليهود وجعلهم يعتقدون ان عمليات القتل قد تمت فعلاً.

وفى كل قرية تعرضت للاضطهاد كان القتل مصير اليهود الذين رفضوا اعتناق المسيحية واصيب اليهود باليأس حتى انهم كانوا يقتلون لنفسهم بأيديهم أو يأيدى افراد من جاليتهم اليهودية اما من استسلم من اليهود فقد تم تعميده وتنصر

وقبل دخول المسيحية فهؤلاء هم الذين كتبت لهم النجاه ، وكانت عمليات الإكراه على اعتناق المسيحية تتعارض بشكل مباشر مع القانون الكنسى كما أنه امر لم يكن يقبله رجال الكنيسة المثقون (اقوال كاذية) ولاسيما ما تم لليهود والعمل على اجبارهم على اعتناقهم المسيحية وانيا يمكن اقناعهم بالمجة والمنطق وقد كتب البرت الاخنى Albert of Aachen تعليقاً على ذلك وتلك الإضطرابات التي حدثت عام ١٩٠٦م . فيقول أن الله ديان عادل وقد أمر سبحانه بعدم أجبار أي أنسان على الدخول في الايمان الكاثوليكي دون أرادته وقد ذكر استقف برانح كوزماس البراغي Cosmas of Pragye قائلاً أن الإجبار على التنصر يتعارض مع القانون الكنسي وبذل جهود حتى لاينتصر اليهود بالقوة لكن جهوده بات بالفشل ولم تكن هذه الاقوال إلا للاستهلاك المعلى ذلك لأن ما كانت تريده القوات الصليبية مو الذي كان يتم فعله ولقد كانت القوات المسيحية الصليبية تتحرك في دماء اليهود في المدن التي كانت تتم فيها الإبادة وهكذا تعرض اليهود للإبادة

بل ان هناك اقوال تذكر ان العديد من الاساقفة قاموا بتنصير العديد من اليهود حيث قام اسقف منيز Mainz باستغلال مخاوف اليهود وعمل على تنصيرهم وكذلك فعل نفس الشئ اسقف ترير Trier وكذلك فعل اسقف واكساتين Xanten حيث حاول الاستفادة من الوضع السائد وقام باجتذاب اليهود وتنصيرهم ولكن ذلك كان قد تم بعد عدة مواعظ يقوم بها الاساقف وكذلك قام بنفس الشئ اسقف براغ Prague وكان الاساقفة يعرفون التعاليم الاساقفة وكذلك قام بنفس الشئ اسقف براغ عام حرياً من اجل تنصير اليهود ولقد نظر السيحية ولكنهم كانوا يخوضون هم انفسهم حرياً من اجل تنصير اليهود ولقد نظر الصليبيون على ان اليهود شأنهم شأن المسلمين اعداء المسيحية وارتفع شعار في فرنسا يجب الا يتركوا اعداء المسيح يعيشون في بلادهم وهنفت الحشود الصليبية قائلة اننا نتمني مهاجمة اعداء الله في الشرق من اليهود بمجرد ان تقع عيوننا عليهم فهم اشد الناس عداوة مهاجمة اعداء الله في الشرق من اليهود والمعامن والهراطقة جميعاً اعداء الله . ونظروا إليهم يقدر المسيحي ، ولقد اعتبروا اليهود والمعلمين والهراطقة جميعاً اعداء الله . ونظروا إليهم يقدر متساوي من الكراهية الشديدة .

ومن الواضح انه فيما يتعلق بالأنتقام لم يفرق عدد كبير من الصليبين بين المسلمين والنا والناء وإذا كانوا قد حملوا السلاح ضد المسلمين فما الذي يمنعهم من اضطهاد اليهود وإذا كان عليهم ان ينتقموا للأذي الذي لحق بالمسيح واحتلال ارضه لمدة اربعة قرون ونصف فلماذا لاينتقمون ممن صلبوا المسيح ، بعد ان الحقوا به الغزى والاسي .

وذكر اليهود من اهالى فرنسا ان الصليبين قالوا . اننا نذهب الى بلاد بعيدة انحارب ملوكاً اقوياء وتعرض حياتنا للخطر لنغزو ممالك لاتؤمن بالمسيح فى حين ان اليهود هم الذين قتلوه وصلبوه ومن هنا كانت حرب الانتقام من اليهود وثمة رغبة صليبية واضحة للانتقام من اليهود لانهم صلبوا المسيح لاسيما ان عمليات قتل اليهود كانت البداية لعملهم ضد اعداء الدين المسيحى واعلن الصليبيون الالمان عن نيتهم فى تطهير الطريق الى بيت المقدس بالقضاء على اليهود فى بلاد الراين وقال الكونت ديتمار Dithmar انه ان يغادر المانيا قبل ان يقتل يهودياً . وعرف اليهود أن المسيحين يعتقدون بأن قتل اليهود يحقق الغفران الخطايا وعرفوا يهودياً . وعرف اليهود فى اماكن اخرى تعرضوا للقتل باسم المسيح وظلت مشاعر الانتقام من اليهود حتى نهاية الحروب الصليبية ، لكن مشاعر الحقد والعداء التى كان يكنها الصليبيون

تجاه اليهود بدأت تتلاشى بعد ان تسرب الخوف الى قلوب الصليبين اثر ازدياد قوة الصليبين وفى اماكن اخرى ثم افتداء اليهودى بعد ان كان يتم دفع ثلاثين قطعة من الفضية عن كل يهودى يتم حشده لدى الصليبين في طريقهم قبل القتل.

بل ان من اشهر الملاحم التي عرفها مقاتلي الحملة الصليبية الاولى ذلك المشهد الذي يصور المسيح معلقاً على الصليب بن لصيبن حيث قال اللص الصالح "انه لمن العدل ان ننتقم لك من هؤلاء الخونه اليهود الذين عذبوك كثيراً" بل ان الفكرة القائلة التي ترددت بين الصليبين بأن المسيح نفسه دعا للانتقام كانت بالتأكيد منتشرة ايام الحرب الصليبية الاولى لأن احد الكتاب اليهود ذكر ان الصليبين قالوا لليهود "انكم ابناء الذين قتلوا المسيح موضع توقيرنا وتبجلينا" . ومن علقوه على خشبة الصليب ، وانه قال بنفسه سيأتي اليوم الذي ينتقم فيه ابنائي لدمي ، اننا اطفاله ولذلك فنحن ملزمون بالانتقام له طالما انتم ابناء الذين اثاروا هذه الفتنه ولم يؤمنوا به (اليهود) وكان صلبهم للمسيح يقتضي قتلهم في كل مكان وجدوا فيه ولا يمكن ان يعيش يهودي بعد الان على الارض.

لكن اسباب استخدام العنف ضد اليهود والمسلمين كانت متباينة لأنه من العدل ان يقاتل المرء اولئك الذين يضطهدون المسيحين والذين يطردونهم من مدنهم ومن كنائسهم (اقوال مغالطة ضد المسلمين) في حين ان اليهود كانوا على استعداد لخدمة المسيحين في كل مكان لكن رغم كل هذا فقد ازداد الاعتداء على اليهود ورغم نداءات البابا الاسكندر الثانى الداعيه الى ان اليهود لم يصدر منهم أي اذي في ذلك الحين الذي تحركت فيه الحروب الصليبية ، لكن الداعون للحرب الصليبية كانوا مستعدين للاستفادة من فكرة الانتقام من اليهود التي كانت ستكون عاملاً لجنب المقاتلين إليهم . لكن عادة الثار التي فرضها المطيبين في تحركهم عبر اوربا وصولاً الى بلاد المسلمين في الشرق دفعتهم للاعتداء على كل يهودي يقابلهم في عبر اوربا وصولاً الى بلاد المسلمين في الشرق دفعتهم للاعتداء على كل يهودي يقابلهم في اي تجمع سكاني ومن هنا كانت الصروب الصليبية لاسيميا الصرب الصليبية الاولى العصور الوسطى ذلك بعيداً عن الإبادة السابقة التي تعرض لها اليهود في اوربا خالال العصور الوسطى ذلك بعيداً عن الإبادة السابقة التي تعرض لها اليهود في اماكن اخرى في العالم لكن قصدنا من ذلك الإشارة الى ان المسيحية في اوربا كانت وراء الإبادة الكبرى في العصور الوسطى لليهود الأوربين في كل الاراضي التي تقدموا منها من غرب وشمال اوربا العصور الوسطى اليهود الأوربين في كل الاراضي التي تقدموا منها من غرب وشمال اوربا

الى شرق اوربا وصولاً الى آسيا الوسطى والشرق الاسلامي حيث كان الاتراك المسلمون يستيطرون على هذه الاراضى وتتصور كم عدد اليهود في ذلك الوقت الدين تعرضوا القتل والإبادة والذبح وكذلك عدد اليهود الذين اجبروا واقهروا على التعميد ودخول المسيحية وبذلك تكون اوربا قد فرغت من اليهود فيما عدا يهود الشمال والشرق الاوربي في روسيا وبلاد قزوين والقرم وجنوب روسيا حيث لم تصل جيوش الصليبين الى تلك المناطق ولاشك ان هذه المناطق الدورية كانت هي مواطن البعث مرة اخرى للانتشار في اوربا غرباً بعد ان تمت زيادة العناصر اليهودية في القرن الثاني والثالث عشر الميلادي.

وهكذا يدرك ألقارئ كيف تعرض اليهود عبر تاريخهم لكثير من الصعاب والمشاق التى وصلت الى حد الإبادة الجماعية لكن كانت فلول اليهود المتبقيه تعود للظهور مرة اخرى على خريطة العالم لاسيما في المانيا التي شكلت فيها المذابح الكبرى في عهد النازيه بقياده ادواف هتلر وما تعرض له يهود اوربا من مجازر تصل الى سنة ملايين نسمه حسبما تقول المصادر اليهودية بذلك وهي المذابح التي تعرض لها اليهود في اوربا في غرف الغاز الالمانية والتي كان يطلقون عليها الهولوكست ، وهو التعبير المستخدم لوصف اضطهاد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية وقد عملت الدعايه الصهيونية لكي يأخذ هذا الاغتصاب حقاً انسانياً شرعياً عالمياً لقوله تضخيم ارقام ضحايا اليهود وإثبات ان اضطهادهم كان اكبر عملية إبادة جماعيه في التاريخ البشري .

ويهذا تكون اوربا في العصور الوسطى (الحروب الصليبية) وفي القرن العشرين (بهذا تكون اوربا في العصور الوسطى (الحروب الصليبية) وفي القرن العشرين (مهدا محاكم) كانت وراء إبادة اليهود ولم ندخل في حديث عن حركة الإبادة التامة لليهود اثناء محاكم التفتيش والطرد والتعميد الاجباري للدخول في المسيحية وبهذا لم يدخل يهود اسبانيا الذين شكلوا فئه مستقله ولم يشاركوا في حركة الهجرة الى غرب اوربا إلا بعد سقوط الاندلس نهائياً عام ١٤٩٢م حيث ان الجماعات اليهودية الحديثة في فرنسا وانجلترا والمانيا التي اسسها اللاجئون اليهود الذين فروا من محاكم التفتيش الاسبانية في القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين تعود ايضا للاختلاط مع يهود الخزر القادمين من شرق اوريا.

لكن العالم الإسلامي كان هو الملاذ الامن الذي وجد فيه اليهود ضائتهم المنشوده في العيش بسلام وامان بجوار المسلمين سكناً وسكني وان كانت حاره اليهود أو چيتو اليهود صله لاصقه بهم والذين يطالعون كتاب اليهود في البلدان الإسلامية وهو من تأليف خمسة اعضاء اكاديمين يهود هم (صموئيل اتينجر ، ميخال افيطبول ، شالوم برو اشدير يعقوب برماي – يوسف طوبي) يدرك تمام الإدراك كيف كان اليهود يمارسون نشاطهم اليومي في مختلف المجالات بحرية تامة ودون تدخل من احد بل وصل بهم الأمر الى ان تبوء المكانه العاليه المرموقة ووصلوا الى اعلى المناصب وكانوا اكثر قرابه من السلاطين والحكام والامراء بل اصبح منهم الوزراء بل ورؤساء الوزراء في العديد من البلدان الإسلامية .

لكن رد الجميل كان اغتصاب فلسطين من اهلها العرب الشرعيون واقامة دولة محتلة على حساب الحق العربى بل انها لاتقبل بالسلام الذى امتدت به يد العرب وتريد ان تكون القوة المؤثرة والفاعلة والفعالة فى عهد حكم رئيس وزراء اييرل شارون وهكذا يدرك القارئ الاصول العرقيه والسلاليه والتاريخية لسكان اسرائيل الذين هم فى حقيقة الأمر يهود آسيويون خزر من سلالة يافث وكانت تسكن فيما بين الاورال وبحر قزوين وليس فلسطين ولا صله لهم على الاطلاق بفلسطين بل شعوب اسرائيل المغوليه ما هم الاحركه استعماريه احالاليه استيطانيه جاءت لتحل شعوبا مفوليه مكان شعب عربى له جنور تاريخيه وحضاريه فى فلسطين منذ خمسه الاف سنه قبل الميلاد ذلك هو الشعب الفلسطيني الذي يرفع رايه النضال والكفاح والتحرير لكى تكون له دوله فلسطينيه على ارضه وهذا ما نراه الآن من حركه مقاومه يقوم بها كل الشعب في ثوره مضى عليها اكثر من عام منذ ان قام شارون بتدئيس المسجد الاقصى في ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ وكان ما كان من الثوره التي لن تنتهي إلا بعد

### اليسهبود السامبريون

أن كل الشعوب التى تحتل فلسطين حالياً ليس لها ادنى علاقه تاريضيه أو عرقيه أو انشر بولوجيه أو جينيه أو اى صله من صلات الربط بهذه الارض الكنمانيه الفلسطينيه العربيه الإسلاميه فيما عدا طائفه صغيرة هى من سلاله ابراهيم واسحق ويعقوب والاسباط الائتى عشر وهم الطائفه السامريه اليهوديه .

هذه الطائفه السامريه يبلغ عدد افرادها ما يقرب من ٦٠٠ شخص وهم اليهود المقيقين الذين نحق لهم السكني في فلسطين لصلاتهم التاريخيه القديمه وهم يعيشون في نابلس وصولون . وهذه الطائفة اليهودية بلاحظ الزائر لاحد بيوتهم الالفة والموده والهدوء والمعامله المسنه وعندما يحل فصل الصيف يتركون نابلس وصولون ويعودون الي جبل الطور ولهؤلاء السامرين عادات غريبه خاصه فيما يتعلق بالزواج ووفقا لتقرير عن عادات وتقاليد السامرين فان قضيه الزواج تعد اولى مشكلات المرأه في الطائفه السامريه ويجب أن يفكر رجال الطائفه في اتخاذ الطريقه الانسب لان الزواج عندهم موروث عن الاقدمين ومحصور في زواج الأقارب بمعنى الزواج من عائله واحده وهذا قد يكون سبباً في فناء الطائفه السامريه اليهوديه مستقبلاً حيث ان عددهم كان عند دخول صلاح الدين الايوبي القدس حواليه ٢٠ مليون شخص ويعترف السامرين بان زواج الأقارب فيه الكثير من المعاناه ومعدل الانجاب بين الطائفه يتراوح ما بين خمسه الى سبعه اطفال في حين انه انخفض كثيراً إذا ما قورن بالسبعينيات ١٩٧٠ حيث كان يقراوح ما بأين ٩ الى ١٢ طفل وغالباً ما يكون سن الزواج من ٢٠ الى ٢٥ سنه ولا يجوز لشاب سامرى ال يقزوج فتاه يهوديه إلا سامريه إلا بعد ان تعتنق والمر الدين السامري وتخضع أفتره تجريبيه مرتها سنة شهور ثم يتبطها سامري لأنه لايجون . أن تتميافح بد يهوديه مع بد قُفَّامريه ويؤكد احد علماء الطائفه ان الزنا محرم تحريما قطعياً كما ورد في العهد القديم في الوصيه السادسة من الوصايا العشرة التي نزلت على سبدنا موسى بن عمران يوم الموقف العظيم وعندما تكون الفتاه غير يكر (عذراء) يتم رجمها حتى الموت لذلك ينام أهل العروس ليله الزفاف في حجره مجاورة لقطع الشك باليقين.

والسامريون اليهود الفلسطنين هم اصغر فرقه دينيه في العالم بل هم اصغر شعوب الارض (من عبهد موسى الى الآن)، اذا لا يتجاوز عددهم ١٠٠ شخص وهم بنو اسبرائيل الأصليون اتباع سيدنا موسى عليه السلام ويقيمون في فلسطين منذ اكثر من ثلاثه آلاف عام ويشكلون جزء من المجتمع الفلسطيني الغني بالعراقه والثقافه ويتم الزواج غالباً لدى الطائفه

السامريه بصوره غير مرضيه ولكنها مقبوله وهناك العديد من شباب الطائفه لم يتمكنوا من الزواج لعدم وجود شقيقات لهم لان الزواج بالبدل عند السامريين وهو ما يهدد بانقراضهم وانه ليس امام الرجل السامري إلا ان يتزوج من امرأه سامريه أو معتنقه الديانه السامريه وفق التعاليم اليهوديه الدينيه كما جاحت في الوصايا العشره وتقيم نصف الطائفه في نابلس وجرزيم والنصف الآخر في مدينه حولون (صولون) داخل الفط الاخضر في اسرائيل حيث جاءوا قبل ٥٠ عام وهم يعملون في الوظائف اليوميه واستطاع السامريون ان يحافظوا على هويتهم رغم جميع الظروف القاسيه التي مروا بها منذ استعمار فلسطين وهم لازالوا يحتفظون بالخط العبري القديم وينطقون بالعبريه القديمة في صلواتهم وهي اللغه التي كانت سائده لدى اليهود حتى الالف الاولى من الميلاد.

وتقسم الطائفة السامرية حتى الالف الاولى من الميلاد تقسم فى نابلس وحواون الى سنتية عائلات وهى عبائلة الكاهن ودنچى ومنفرج والذين يعييشون فى حواون داخل الخوا الخوا الاختضار فى اسرائيل وتزوجوا من يهوديات اسرائيليات بغد أن تم اعتناقهم السامرية وهناك الكثير من شباب الطائفة لم يتمكنوا من الزواج بسبب عدم وجود شقيقات بنات لديهم

وهذه هى لمحه بسيطه وموجزه عن الطائفه السامريه اليهوديه التى هى دون الشعوب الاسرائيليه كانت تعيش فى فلسطين وتقيم اقامه دائمه منذ ثلاثه آلاف سنه اما غير ذلك من شعات العالم سكان فلسطين المحتله فهم شعوب منغوليه ليس لها ادنى صله بالسامريه أو الساميه أو غير ذلك .

وقد كان ظهور السامرين كقوة بعد الغزو البابلي الأشوري الكلداني .

وفى الفترة ما بين عام ٧٢٧-٧٢١ق، مقام سرجون الثانى بتدمير السامره وشعب اسرائيل الى أشور واسكنهم فى مختلف البلاد وكان عشرة قبائل من الاثنى عشر سبطاً قد فقدوا نهائياً وانتهت كل صلة لهم باسرائيل ذلك لأن الذين سيقوا الى النفى قد اندمجوا فى الاهالى على وجه عام ولم يعد لهم وجود وان كل ما يقال عنهم ليس له سند تاريخى أو حقيقى كما يقال بأنه توجد جماعة من اليهود يعيشون فى جبال نيسايور فى شرق آسيا هم من سلالة المنقين فى آشور الأصليين . فضلاً عن سياسة النفى التى اتبعها الآشوريون بنقل اولئك الذين كانوا شوكه فى جانب اشور فإن سرجون ومن خلفه من حكام واخلاقه قد استعملوا طريقة الاستعمار وذلك بأن يحل محل الاسرائيليين غيرهم من قبائل بابل وعيلام وسوريا وبلاد العرب ووطنهم فى سماريا واقطارها واختلط المهاجرون الجدد بالاسرائيليين وكونوا السامرين (هذه اقوال غير صحيحه) وقد كانت معتقداتهم الدينيه متحدة مع عبادة (يهوه) (سفر الملك

الثاني أصحاح ١/١ من سطر ٢٤-٣٣) أما الانشقاف فقد حدث عام ٢٣٦ ق.م بعد أن عاد (ارزا) ورنحمايا) من المنفى وطالبوا بتطهير حنسهم ولذلك طردوا من أورشليم حفيد الكاهن الاكبر لأنه تزوج من ابنة حاكم السامرين (راجع سفر نحميا اصحاح ١٢ سطر ٢٨) وبذلك اصبح الطريد كاهن السامرين واقام معبداً مناهضاً لمعبد اعداءه على جبل (حريزيم) وفي ذلك الوقت كان القانون اليهودي لايحتوى إلا على الكتب الخمس الاوائل من العهد القديم فقط وعلى هذا فإن هذا الجزء من العهد القديم قد بقى منذ ذلك الوقت الكتاب الوحيد المقدس عند السامرين وقد نقلوه في صور منوعه من الكتابه العبرانيه القديمة وكانوا يرون أن المحراب الصقيقي هو محراب (جريزيم) لامحراب (زبون)

وازدادت العداوة والبغضاء بين اليهود والسامرين على الرغم من ان السامرين هم اليهود الخلصى الاصلاء عن سائر بقايا اليهود وذلك بمرور السنين ولم يسمح بالتزاوج بينهم ابدأ ومن محاورات السيد المسيح (عيسى بن مريم) ما دار بينه وبين المرأة السامريه التى ادهشها انه بوصفه يهودياً يطلب إليها شربة ماء .

(سفر انجيل يوحنا الاصحاح الرابع سطر ٩) فقالت له المرأه السامريه كيف تطلب منى لتشرب وانت يهودى وانا سامريه لأن اليهود لايعاملون السامرين ، وكذلك نجد المسيح يختار في واحد من اجمل امثلته سامريا ممقوتا بطلاً لقصة كان يقوم فيها بدور الشريف (سفر أنجيل لوقا اصحاح ١٠ سطر ٣٠-٣٧) وفي خلال الاضطهاد الذي قام به (الامبراطور انتيوكس ابيقالس) ١٧٥-١٧ ق.م لاقي السامرين من العذاب مثلما لاقي اليهود (سفر المكابين اصحاح ٥ سطر ١٠-١٧) ،

وهذا على الرغم من تظاهرهم بالرضى بأن يتفقوا ويهدوا معبدهم الذى على جبل (جريزيم) للإله زيوس إله الرومان ، وكان ذلك عهداً منهم للرومان بأن يكونوا طلئفتين له .

وهكذا لازالت هذه الطائفة حتى اليوم وقد كان مثل هذه الجماعة كمثل حفريه قد بقيت على مر العصور حتى يومنا هذا وهم حتى الآن يمثلون حوالى ٢٠٠ شخص يعيشون فى تابلس (نابولوس) وهى (تشخم) القديمة وفى العصور الوسطى نما السامرين وترعرعوا فى غزه ودمشق والقاهرة وبلاد اخرى ولغتهم اليوم هى اللغة العربية ويرى السائحون الذين يمرون دسدفه اثناء عيدهم فى نابلس انهم لازالوا يقيمون حفل عيد الصفح حتى العصر الحديث وانهم على العهد القديم .

السامريه يقال لهم في العبريه (كوتيم) ونزلوا شمرون (نابلس) ليحلوا نزلاء محل من اجلاهم الأشورين منها من اليهود جاءوا من الشرق بابل وكوتا وعواء وحماه ، (هذه اقوال

يذكرهم عنهم اليهود للخالف الذي بينهم ولكن يقف كل المؤرخين والباحث ورجال الانثربولوچيا على ان السامرين هم اليهود الخلعي اتباع موسى ولايعترفون بني بعد موسى) ولكن معظمهم من كوتا ويذكر المقريزي عنهم (كوشا) تحريف كوتيم ، على اسم البلد وأما هم فيسمون انفسهم (شومريم) على اسم البلد (شحرون) نابلس أو بنى اسرائيل اي انهم الوحيدون من بنى اسرائيل وغيرهم وما عداهم فليسوا من اليهود أو العبرانيين أو الاسرائيليين وكانوا يقولون انهم من ابناء يوسف عليه السلام من ابنه (منسى) واعترضوا على تسميتهم (كوتيم) وقد زودهم (يوشيا) ملك اليهود باحد الكهنه ليرشدهم ويهديهم سواء السبيل وذلك بالإيمان وقال لهم اطلبوا الله من اجل بقية بنى اسرائيل ويهوذا والفرق بينهم ويين اليهود تنزيلهم (جبل جرزيم) منزله بيت المقدس وانكروا انه لايوجد بعد موسى خليفه أو نبى آخر وبذلك انكروا ان يكون يشوع خليفة لموسى ومن ثم بعد ذلك فقد اقروا بحرمة دخول بيت المقدس ويقال انهم حرفوا في التوراه وغيروا فيها وهم يعتقدون اعتقاداً راسخاً انهم هم الاسرائيليون الانقياء الخلصي التطهريون دون سواهم من كل الطوائف الاسرائيليه الذين هم من غير اصلاب يهودا واسرائيل وانهم من آل يوسف الصديق وهم مثل سائر اليهود يؤمنون بيوم القيامة ويوجود الملائكه وظهور المسيح آخر الايام ولكنهم يزعمون انه سيكون من آل بيوسف على حين يعتقد اليهود انه من آل داود عليه السلام .

والسامريون بقايا طائفة يهودية كانت تقيم في السامرة وعاشت هناك لعدة قزون على جبل (جريزيم) بوصفه المكان المختار والذي عينه الرب لعبادته وان العداوة بينهم وبين اليهود شديدة لأن اليهود لايعترفون بهم وانهم يطلقون عليهم اسم (الكرتين) كويتم ويعنى الخارجين عن الدين ، رغم انهم يتمسكون بالتوراه وينكرون التلمود وغيره من الكتب ، والمؤلفات اليهوديه كمـزامير داود وغيره فيما عدا ما انزل على موسى من تعاليم (توراة موسى) وقد تفرق السامره في البلاد وهم من اليهود الاقدمين ولم يتهودا كما يقال عنهم من قبل بقية اليهود ،

ويذكر ان سليمان بن داود لما مات افترق ملك بنى اسرائيل من بعده انصار (رحبعام بن سليمان) ملكاً على سبط يهوذا بالقدس ، وحكم يربعام بن بناط على عشرة اسباط من بنى اسرائيل وسكن خارجاً عن القدس فى السامرة ويقال ان (عمرى بن توذب) احد ملوك بنى اسرائيل (٨٨٥–٧٤٨ق.م) قبل داود بعدة اعوام اكثر من اثنى عشر عقداً (١٢٠سنة) هو الذى بنى السامره ونقل إليها ادارة البلاد وجعلها عاصمته وعمل من الشر ما لم يعمله ملك آخر من بنى اسرائيل وتوفى ودفن فى السامرة حوالى عام ٤٧٨ق.م (داود ظهر فى ١٠٠٤ ق.م) ،

وقد ولى بعده ملوك من بنى اسرائيل اتخذوا الاصنام وعبادة الاوثان عبادة لهم من دون الله وكان (عمرى بن توذب) من سبط (منشيا بن يوسف) واشترى مكاناً من رجل اسمه (شامر) بقنطار فضه وبني فيه قصراً وسماه باسم اشتقه من اسم (شامر) الذي منه المكان وسماها مدينة (شمرون) بعد ان بني مساكنه حول القصر وجعلها كرسي ملكه الى ان مات فأتخذها ملوك بنى استرائيل من بعده مدينة للملك وما زالوا فيها الى ان ولى (هوشاع بن ايلا) الذي كان آخر ملوك المملكة الشيماليه وحكم ٩ سنوات (٧٣٠-٧٢٢ق.م) مع نهاية الإباده الآشوريه ، وقد سلط الله عليهم (سنحاريب) ملك الموصل وأشور (٥٠٥-٨٨٦ق.م) والذي كان يسكن نينوي في عصر بختنصر والذي حاصر مدينة (شمرون) ثلاث سنوات واخذ (هوشاع) اسيراً ومعه جميع من في شمرون من بني اسرائيل ولم يبقى إلا عدة افراد وهربوا الى الجبال وهم اصل يهود السامرة أما بقية بني اسرائيل فاسكنهم في بهراه وبلخ ونهاوند وصلوان فانقطع بذلك ملك بني اسرائيل من مدينة (شمرون) فيما عدد يعد على اصابع اليد هم الذين تناسل منهم يهود السامره ، ثم ان سنحاريب ملك الموصل نقل الى شمرون كثيراً من اهل كوتا وبابل وحماه وغيرهم من البلاد ليعمروا فلسطين وانقرض نسل بني اسرائيل وارسل الى شمرون من يعلم اهلها التواه فتعلموها وعرفوا بين الأمم باسم السامره لسكناهم مدينة (شمرون) ولم تزل السامرة يسكنون نابلس الى ان غزا بختنصر القدس واجلى اليهود منها الى بابل لكنهم عادوا إليها بعد سبعين سنة وعمروا البيت في السامرة وليس القدس كما يدعى اليهود الحاليين مغتصبي فلسطين ويقال ان معنى السامره اي حفظة التوراه ويذكر انه لما قام الاسكندر الاكبر عام ٣٣٤ق.م ، يريد غزو بلاد الفرس ومر بالقدس وخرح الى عمان واجتاز الى نابلس خرج إليه كبير السامره بها وهو (سنيلاط السامري) وانزل الاسكندر وضع له ولقواده وعظماء اصحابه صنعاً عظيماً وحمل إليه أموالاً كثيرة وهدايا واستاذنه في بناء هيكل الله على الجبل الذي يسمى عندهم (طور تربل) وهم في الاصل (طور برك) وهو من البركه لأنه في الواقع من جبل البركة (تاريخ يوسفوس) وكان ذلك عام ٣٣٤ق.م فاذن له الاسكندر وهكذا كان هيكل السامرين في هذا المكان ومن ثم فهم يعارضون بقية اليهود في الادعاء الكاذب بأن الهيكل كان في القدس ومن ثم فإن هيكل الله عند السامرين يسمى (طور تربل) وكان بناء هذا الهيكل لكي يتخذه السامرين وكل يهود العالم هيكلاً لهم ويستدلون على ذلك بأن (طور تربل) هو المكان الذي اختاره المولى عز وجل ليكون مكان العبادة لكل اليهود وكما ﴿ ﴾ ني التوراه يقوله (اجل البركه على طور تريل) ، وكان (سنبلاط السامري) قد زوج ابنته بكاهن من كهان القدس يقال له (منشا) فكره اليهود هذا الكاهن وابعدوه عقوبة له على مصاهرة سنبلاط فأقام سنبلاط منشا زوج ابنته كاهناً في هيكل (طور تريل) واتته طوائف عديدة مِن اليهود وصلوا به وصاوا يحجون الي هيكله في الاعياد ويقربون قرابينهم لله وتركوا القدس وعداوا عنه وكثرت الاموال في هيكل السامره وصيار بيت المقدس خراباً واستغنى عن الكهنه والخدام وعظم شأن هيكل (طور تريل) وكذلك زاد شئن السامريه والكاهن منشا ولم تزل طانفة الساموه تحج الى هيكل (طور تربل) حتى كان زمن (هورقانوس بن شمعون الكوهن) من بني حشمتاي في بيت المقدس فسار الي بلاد السامرة وبزل على مدينة نابلس وحاصرها مدة طويلة ثم دخلها عنوه وخرب هنكل (طور تربل) من اساسه وكانت مدة عمارته مائتي سنة وقتل من كان فيه من الكهنه وبذلك زايت العداوة بين السامرة واليهود ، ولم تزل السامرة بعد ذلك الى العصر الحديث تستقيل في صلاتها حيثما كانوا في اي مكان من الارض في اتجاه (طور تربل) بجبل نابلس ولهم عبادات تخالف ما عليه اليهود ولهم كنائس تخصيهم وهم يصلون تجاه طور تربل وليس القدس كما يفعل اليهود والسامره ينكرون نبوءة داود وابنه سليمان ومن جاء بعدهما من انبياء بني اسرائيل وابوا أن يكون بعد موسى عليه السلام نبي لاسيما أنه كما ذكر سابقاً قد أنكروا (يوشع) وقد جعلوا رؤوسائهم من ولد هارون عليه السلام واكثرهم يسكن نابلس وهم كثير في مدن الشيام وقد زارهم في موطنهم عام ١١١٧م (بنيامين التطيلي) وكاثوا نحو الف عائلة منهم في بابل ، ٢٠٠ فرد في قيساريه ، ٣٠٠ فرد في عسقلان ۽ ٤٠٠ فرد في دمشق كما حدثًا عن احتقالهم بعيد الفصيح على شكل ما هو معروف عندهم في الوقت الحاضر (٦٠٠ فرد ف من السياميره عام ٢٠٠٠ ميلاديه) ويذكرون ان نابلس هي بيت المقدس القديمه وهي مديد يعقوب بن اسحق بن ابر اهيم عليه السلام وهناك كانت مراعيه للابل ويذكر المسعودي في كتابه مروج الذهب أن السامره طائفتان مختلفتان أحدهما يقال له الكوشيان والآخر الروشان.

والسامره تزعم ان التوراه التي في ايدي اليهود حالياً ليست التوراه التي انزات على موسى عليه السلام ويقولون ان توراة موسى حرفت وغيرت وبدلت وان التوراه التي بأيديهم هي الصحيحة دون غيرها وبذلك لايعترفون بكل ما مع اليهود من تعاليم يهوديه (وقد طبع النص الكامل التوراه السامرية باللغة العربية بالقاهرة عام ١٩٧٨ مع مقارنه بين التوراه السامرية والعبرانية اليهودية ترجمة الكاهن السامري أبو لحسن اسحق الصوري وحققها الدكتور احمد حجازي السقا وعرف بالتوراه السامرية وقد ذكر البيروني في كتابة الآثار

الباقية من القرون الضالية ان السامره تعرف باللامساسيه ويقال هم الابدال الذين بدلهم بختنصر بالشام حين آسر اليهود واجلاها عن فلسطين بلد الكنعانيين وكان اهل السامره (السامرين) قد اعانوه ودلوه على عورات بنو اسرائيل وساعدوه بالمال والسلاح والرجال وكل المعدات وعملوا له كجواسيس وبذلك لم يحاربهم ولم يقتلهم ولم يسبهم أو يشتتهم كما فعل باليهود وابقاهم في سكناهم في فلسطين وقربهم إليه ولازالوا في فلسطين من قديم الازل وهم الذين يحق لهم سكن فلسطين دون سواهم ومذاهبهم من اليهودية ممتزجه ببعض التعاليم الاخرى وعامتهم يكونون بموضع في فلسطين يسمى نابلس وبها كنائسهم ولايدخلون الى بيت المقدس منذ ايام داود النبي عليه السلام لأنهم يدعون انه ظلم واعتدى وحول الهيكل المقدس الذي هو في (طور تربل) كما امر الله من نابلس الى (أيليا) وهو بيت المقدس وهم لايسمون الناس من غير طائفة السامريه وإذا لامسوهم أو مسوهم اغتسلوا ولا يقرون بنبوة من جاء بعد موسى من انبياء بني اسرائيل .

والتوراه السامريه مكونه من خمسة اسفار فقط كما نزلت على موسى

١- سفر التكوين ٢- سفر الخروج ٣- سفر اللاوين (الاحبار)

3- سفر العدد ه- سفر تشنیه الاشتراع

ورفض السامرين اسفار الانبياء في التوراه العبرانيه،

" وقد خرجت من جنس السامرة طائفة الصدوقيه وهم يكفرون بكل انبياء بنى اسرائيل ما خلا موسى عليه السلام فقط فهم يقرون بنبوته وهذه هى لمحه موجزه عن طائفة السامريه الذين هم من اصلاب سيدنا يوسف عليه السلام وابنه منسى ولايعترفون إلا بتوراة موسى وان رؤساء السامرة هم من اصلاب هارون شقيق موسى عليه السلام ويذلك نكون قد اوضحنا نبذه عن السامرة اليهود الخلصى الذين يتكلمون اللغة العبرية القديمة وان كانوا يتحدثون بالعربية ولايعترفون إلا بموسى نبى وبالتوراة التى انزلت عليه اما ماعدا ذلك فهو مخالف لتعاليم اليهودية .

### " الفاتمة "

ان الذي يلقى نظره فاحصه ومتعمقه في ثنايا هذه الدراسة يدرك تمام الإدراك وبلا ادنى شك كيف ان دولة الخزر الأسيويه التركيه المغوليه الاصل اليهوديه العقيدة كانت هي العمود الفقرى بل الفرشه الأساسيه التي كونت ما نطلق عليه دولة اسرائيل اليهودية العبرية على حساب الحق العربي الفلسطيني وكيف ان غالبية يهود القرن العشرين ليسوا من اصل سامي اطلاقاً وإنهم ليسوا من الاسباط الاثني عشر نسل يعقوب (اسرائيل) الوارد ذكرها في التوراة ، بل انهم بلا ادنى ريب ينحدون من الخزر الذين انتشرت ذريتهم في كثير من دول المالم لاسيما شرق اوريا وخاصة روسيا ويولندا والمجر وغيرها من اقطار اوربا المضتلفة ويصريح العبارة انهم ليسوا من سكان فلسطين القدامي السامين بل هم من شعوب القوقان المغول التي سكنت فيما بين بحر الاورال وبحر قزوين وكيف ظهرت دولة الخزر اليهودية في العصور الوسطى وما كان لها من دور سياسي قوى في ذلك الوقت بالنظر للقوى العالية المعاصرة (الضلافة العباسية الاسلامية والامبراطورية البيزنطية) وكيف بلغت هذه الدولة عصور ازدهارها طوال ثلاثة قرون متصلة منذ القرن السابع الى القرن العاشر خيث امتدت حدود هذه الدولة من البحر الاسبود الى بحر قزوين ومن بلاد القوقاز الى نهر الفولجا وكانت عاصمتها "أتل" بقع على نهر الفولجا وكيف ان "الخاقان رولان" اعتنق الدين اليهودي منذ عام ٧٤٠م لتصبح هذه الدولة قوة عالمية ثالثة بجوار الخلافة العباسية الإسلامية والامبراطورية البيزنطية المسيحية وكيف انها اي الخزر كانت المأوى الطبيعي لهجرات جماعات اليهود التي وفدت إليها هرباً من اضطهاد الحكام البيزنطين المسيحين وذلك قبل ان يقوم حكام البلاد وحاشيتهم وشعبهم باعتناق الديانة اليهودية ولقد كان ملوك الخزر في عهد خلافة الخليفة العباسي هارون الرشيد قد اتخذوا اليهوديه دينا لهم . وكيف حرص حكام الامبراطورية البيزنطية الشرقيه على التحالف معهم ضد اعداء الامبراطوريه البيزنطيه وكيف وقف الخزر

سداً منيعاً حال دون زحف المسلمون نحو بلاد القوقان ، لكنهم منذ اواخر القرن الثامن اقاموا علاقات طيبه وديه مع الخلافة العباسية الإسلامية وكذلك مع البيزنطين .

وكيف ان هذه الدولة اليهودية الضررية لعبت طوال ثلاثة قرون دوراً هاماً في تشكيل اقدار اوربا في العصور الوسطى وبالتالى في العصر الحديث عندما ظهرت سلالات الخزر وغطت كل القارة الأوربية وكانت الفرشه الاساسيه في شعوب اسرائيل الحالية وكيف ان خاقان الخزر اليهودي لم يكن في نظر السياسة الخارجية للامبراطورية البيزنطيه اقل شأناً من شارل مارثل العظيم وحفيدة شارلمان وخلفائهما .

وكيف ظل الفرر محتفظين باستقلالهم الى ان سقطت بلادهم فريسه لغارات المغول بقيادة چنكيز خان فى منتصف القرن الثالث عشر وكيف انهم قبل الغزو المغولى هاجرت وتوزعت كثير من سلالتهم الى البلاد الصقلييه التى تقع فى يد المغول وساهمت هذه الجاليات فى تكوين جاليات يهودية كبيرة جداً فى شرق اوربا وكيف قضى الروس على امبراطورية المورد المور

ونقول تعليقاً على ذلك انه ليس مما لايقبله العقل ان تكون هذه الطوائف المتعددة وبلك الشعوب التي تسكن اسرائيل حالياً ١٩٩٧م والتي تتكون من اكثر من اثنين وتسعين شعباً هذه الطوائف تكون كلها من سلالة جنسيه واحدة ، ذلك لأن الذين يزعمون ان اليهود جميعاً من سلالة يعقوب (اسرائيل) هذا غير صحيح ولو كان صحيحاً لكان اليهود جميعاً في انصاء العالم متشابهين في السحنه والمنظر والتقاطيع ولكن لو نظرنا الى اليهود في مختلف اقطار العالم اليوم لوجدناهم فئات مختلفة اختلافاً ببيناً فمنهم الاسود والابيض والاشقر والاسمر والاصفر وانه لايوجد هناك اختلاف مثل السلالات البشرية اكثر مما نجده بين الجماعات اليهودية في مختلف قارات العالم وعلى ذلك تتحدث المصادر التاريخية عن مصير الخزر اليهود بعد تدمير امبراطوريتهم في القرن الثالث عشر الميلادي وكيف انه ظهرت بعض

المستوطنات اليهودية فى القرم والمجر واوكرانيا وبوائده ولتوانيا وكيف زحفت هجرات قبائل وجماعات الخزر الى تلك الاقاليم الواقعة في شرق اوريا ولاسيما روسيا وبواندا حيث وجدت في العصر الحديث (١٩-٢٠) اكبر تجمعات من اليهود وكان يهود شرق اوربا وبالتالي يهود العالم جميعاً من اصل الخزر لا من اصل سامي . لاسيما بعد ان خضع المجريون لحكم الخزر ، وكيف انه توجد صلات وطيدة وعلاقات قوية بين الشعب اليهودي الخزري والمجتمعات اليهودية الأخرى ولايوجد ادنى خلاف في أن الشعب اليهودي المزرى هو النواة الاساسية لكل المستوطنات اليهودية الكبرى في شرق اوربا بل ان سلالة هذه المستوطنات هم الذين هاجروا الى الولايات المتحدة الامريكية والى غيرها من بلاد العالم الجديد في امريكا الوسطى وامريكا الجنوبية وقبلها يهود غرب اوربا ثم اولئك الذين هاجروا الى اسرائيل والذين اقاموا هذه الدولة وكل يهود العالم في العصر الحاضر هم من سلالة يهود المرز في الاغلب ومهما يكن من احداث تعرض لها اليهود فإن الاغلبية الكبرى من اليهود في العالم كله في العصر الصاغسر هم من اصل اوربي وبالتالي هم من اصل خرري وهكذا يتأكد للقارئ الكريم ان اجداد يهود اسرائيل ليس لهم ادنى صلة بفلسطين بل ان اجدادهم من ارض الفولجا وانه ليس لهم ادنى صلة بأرض كنعان في فلسطين بل من بلاد القوقاز اصل الجنس الآري وليس السامي وانه ليس لهم ادنى صلة بذرية ابراهيم أو استحق أو يعقوب أو الاستباط وليس لهم ادنى صلة بموسى وهارون أو سليمان وداود وغيرهم من بني اسرائيل القدامي الاصليين وكيف أن يهود العنصر الحديث يرجعون في أصواهم الانثربولوجيه والسلالية والعرقية ألى دولة الخزر التي يرجع تاريخهم اليهودي الى القرن الثامن الميلادي والتي كانت تشكل دولة تمتد من القرم عبر السهوب الى ادنى نهرى الدونتر والدون الى نهر الفولجا حيث كانت تحميها من الجنوب جبال القوقاز ومن الغرب البحر الاسود ومن الشرق بحر الخزر أي بحر قزوين وان الخزر في فترة نفوذهم وسلطانهم السياسي قد سيطروا على قبائل الشمال وقد فرضوا الجزية على ثلاثين عشيرة وقبيلة مختلفة تسكن في الاقاليم الشاسعه الواقعة بين القوقاز وبحر الاورال وجبال الاورال ومدينة كييف والسهول الاوكرانيه وقد خضعت لسيادة

المعزر شعوب البلغار والبورتا والغز والمجرين والمستعمرات القوطيه والاغريقيه في القرم والقبائل الصقلييه في اقليم الغابات الشمالية الغربيه وفيما وراء هذه الاراضى التي سيطرت عليها دولة المعزر اليهودية فإنها قامت بالغارات على چورچيا وارمينيا ولم يكن في القرن التاسع الميلادي ادنى منافس للخزر في سيادتهم على الاقاليم الواقعة شمال بحر قزوين واقاليم السهوب والغابات المتاخمه لنهر الدنيير بل كانوا هم اصحاب السيادة العليا في النصف الجنوبي من أوربا الشرقية وذلك طوال قرن ونصف قرن وشكلوا سداً منيعاً يحول دون أي زحف قادم من أسيا أو أوربا عبر المدخل القائم بين الاورال ويحر قزوين واستطاعوا طوال تلك المدة صد أية هجمات تقع على هذه الاقاليم وقبل استخدام اللغة البيدشيه فإن لغة الخزر كانت لهجة شوفاشيه وهي لغة تركيه لاتزال باقية في جمهورية شوفاش السوڤيتيه التي تتمتع بالحكم الذاتي وتقع بين نهر الفولجا والسور وأن أصل شوفاش هم أصل من نسل البلغار الذين تحدثوا لهجه تشبه لهجة الخزر.

ولقد كان الخزر قبل ان يصبحوا دولة ذات سيادة وقبل اعتناق الدين اليه ودى خضعون لحكم الامبراطوريه التركيه الغربية أو مملكة تركوت Turkut وعندما تفككت هذه الدولة عام ١٥٠٠م ظهرت دولة الخزر على سطح الاحداث السياسية في تلك المنطقة لاسيما ان الخزر في تلك الفترة كانوا تحت السيادة التركية اسمياً.

ويقول الدكتور "ديمترى أو بولنسكى" استاذ التاريخ الروسى في جامعة اكسفورد البريطانية ، ان الخدمة الاساسية التي قدمها الخزر لتاريخ العالم هي نجاحهم في الصمود والدفاع عن خط القوقاز ضد انقضاض العرب المسلمون نحو الشمال .

ولقد كانت بلاد الخزر على علاقات وثيقه بالعالم المتمدين في ذلك الوقت وكانت مفتوحه لمختلف الثقافات والأديان ومع ذلك ظلت تدافع بحماس عن استقلالهم ضد الدولة البيزنطيه والخلافة الإسلاميه وان هذا الموقف هو الذي ارسى اليهودية عقيدة دينيه رسميه للدولة . ولقد كان الخاقان حاكم الخزر مدفوعاً ببواعث سياسية في اعتناقه اليهودية ذلك لأن اعتناقه للدين الإسلامي كان بجعله تابعاً للخلفاء العباسيين في بغداد كما انه لو اعتنق المسيحية فإنه يكون

تابعاً للكنيسه في الامبراطورية الرومانية الشرقية على حين ان اعتناقه للديانة اليهودية لايدهاه في أي نفوذ لهاتين القوتين ولاشك أن أمبراطور الخزر ومستشاريه وكبار رجال المولة المعولة المعقوا اليهودية نتيجة بواعث سياسية لاسيما انهم كانوا على معرفة سابقة بالدين اليهودي، وشعائر اليهود الدينية لمدى قرن سمابق على الاقل قبل تحولهم الى اليهودية وذلك عن طريق تدفق المهاجرين اليهود الفارين من الاضطهاد الديني في بيزنطه الذي تم تهديدهم باعتناق الدين المسيحي بالقوة وممارسة ضغوط اخرئ عليهم حيث بدأ اضطهاد اليهود باشكال متنوعه ابتداء من حكم چستيان الاول (٢٧ه-٥٦٥م) واتخذ شكلاً خاصاً تحت حكم كل من 'هرقل في القرن السبايم وليو الثالث في القرن الثامن وبازل وليو في القرن التاسع ثم رومانوس في القرن العاشر ، حيث قام الامبراطور ليو الثالث باصدار امراً يقضى بتعميد كل رعاياه من اليهود في الامبراطورية البيرنطيه وادخالهم المسيحية وقد دفع هذا الامر اعداداً كبيرة من اليهود الى الفرار الى بلاد الخزر فكانت اليهودية ذلك الانتشار اليهودي الواسع وحقيقة ان الروم اجبروا اليهود على اعتناق المسيحيه وبالتالي فر كثير من اليهود من بلاد الروم الي بلاد الخزر وقد لجأ الامبراطور الروماني "بازل" لإجبار الطائفة اليهودية الى اعتناق المسيحيه بانه كان يجبر أي شخص يرفض اعتناق عقيدتهم أن يوضع في معصرة الزيتون تحت مكبس خشبى ثم يعصرونه بنفس الطريقة التي يعصر بها الزيتون في المعصرة ، ويعلق مصدر عبرى على الاضطهاد في عهد الامبراطور الروماني "رومانوس" فيقول ويعدئذ سيظهر ملك يضبطهدهم لا عن طريق ابادتهم بل باقتصائهم ضارج مملكته رحمة بهم والواضح هنا ان اليهود كانوا يقومون بالتبشير بالديانة اليهودية داخل الامبراطورية الرومانية ومن هنا اصدر الامبراطور "چستييان" قراره بتوقيع عقوبات صارمه على كل من يحاول تحويل المسيحيين الى اليهودية كما كانت عقوية اليهود الذين يضايقون-من تحول من اليهودية الى المسيحية هي الاعدام حرقاً وهكذا كانت هجرة اليهود الى بلاد الخزر وكان دخول الخزر اليهودية في الفترة-ما بين اعوام (٧٨٦-٨٠٩م) وان كان ملك الخزر قد اعتنق اليهودية عام ١٥٠٠م.

وقد جلب التحول الى اليهودية تطورات ثقافية حيث كانت الأبجدية العبرية هي فاتحة

هذه التطورات لاسيما ان الضزر سلالتهم تعود الى يافث الابن الثالث لنوح ثم الى ابنه تاجورما وحفيده جراه والذى كان له ذريه من عشرة ابناء احدهم خزر وان تهويد الضزر سار في مراحل عديدة حيث ان اعتناق الملك بولان واتباعه الدين اليهودي كان مرحلة وسطى من مراحل انتشار اليهودية في بلاد المخزر وهكذا كان تهويد المخزر عملية تدريجيه استمرت عدة مرحل حتى تم جعل الدين اليهودي هو الدين السائد بين جميع السكان وصارت الديانة الموسويه هي السائدة Messian Ism وهكذا اخذت بلاد الخزر وضعها على الخريطة العالمية وهكذا اصبح الخزر يهوداً دون ان ينتسبوا الى العرق اليهودي السامي واصبحوا يمارسون الديانة اليهودية بحذافيرها ولقد لعب الخزر دوراً هاماً في التاريخ اليهودي .

ولقد كان للخزر مركزان احدهما على سواحل بحر قزوين (بحر الخزر عند العرب) عند مصب الفولجا والثاني في القرم وقد تلاشي المركز القزويني في القرن العاشر عندما سيطر الروس على هذه المناطق ولكن مركز الفولجا ظل حتى القرن الحادي عشر الميلادي الى ان تحطم على يد دولة كييف السلافيه الجديدة التي تمثل طلائع الدولة الروسية المدنيه وعندها انتشر كثير من الخزر من يهود ومتهودين في اجزاء كثيرة من جنوب الروسيا بالاضافة الى ما دخلها من قبل من يهود البلقان المهاجرين حيث يمكن ان تتبع ظهورهم على الطريق وفي القرن الثاني عشر منعت روسيا دخول اليهود الجدد لبلادها .

ولقد تقسمت مملكة الخزر اليهودية على ايدى الروس وانقسمت الى اجزاء اندمج معظمها مع شعوب تربطها بها صلة القرابة واستقرت الأقليه فى "آتل" العاصمة وفقدت صفتها القومية وتحولت الى طبقة طفيليه يهوديه الصبغه وانتقلت مدينة كييف الواقعه على نهر الدنيير الى ايدى الروس بعد ان كانت تحت سيطرة الخزر ، لكن بقيت فى المدينة والإمارة جماعات يهودية خزرية ذات نفوذ ثم ازداد حجمها بالمهاجرين الخزر الذين وفدوا إليها باعداد وفيرة بعد تدمير بلدهم تدميراً نهائياً .

وكان سقوط مملكة الخزر بداية للتوسع اليهودي الخزري غرباً في بلاد شرق اوريا بعد ان ازداد تعدادهم في كييف والمدن الصغيرة الخاضعة للنفوذ الروسي بحيث يمكن القول ان

روسيا اصبحت بلد اليهود أو بوابة الخزر اليهودية حتى نهاية القرن العشرين .

وكان المجريون خاضعين للخرر بل حلقاء لهم . وقد اعيد توطين المجريون طوال عام ٨٣٠ في الاقليم الواقع بين نهر الدرن والدنيير والذي عرف فيما بعد باسم ليبديا Lebedia وان المجريون بدي يعتنقون الدين اليهودي بعد ان اصبحوا حلقاء خاضعين للخزر واسنطاع المجريون في هذا الوطن الجديد ان يساعدوا الخزر في صد زحف الروس نحو الجنوب الشرقي والجنوب وذلك ببناء قلعة "ساركل" وخلال تلك الفترة ازدادت العلاقة توثقاً بين الخزر والمجرين .

وعلى هذا فقد منح الغزر المجرين اراضى وملكاً فأقاموا اول اسرة مجرية وكذلك فإن بعض القبائل الغزرية اختلطت بالمجرين ومن ثم انتهى هذا التعاون عندما رحل المجريون غرباً وفتحوا الاقاليم التى صبارت موطنهم الدائم بعد ان واصلوا هجرتهم غرباً وعبروا نهر الدون واطلقوا على هذه المنطقة آتل – كوز Etel-koz ثم انسحب المجريون بعد ذلك الى ما يعرف اليوم بالمجر بعد ان اختلطوا وانصهروا مع قبائل "الكابار" الخزرية اليهودية وهكذا كان الخزر اداة فى انشاء الدولة الجرية وكان ذلك بفضل شعب الكابار اليهودى الخزرى ولقد استمر تأثير "الكابار"ملموساً فى المجر كما ان علاقات الخزر والمجرين لم تنقطع السيما بعد ان تأثير "الكابار"ملموساً فى المجر كما ان علاقات الخزر والمجرين لم تنقطع السيما بعد ان غرباً عبر اراضى القارة الأوربيه بعد ان تكونت كتلة يهودية ثالثة فى المجر والتى سبقتها الكتلة الخزرية فى "أتل وساركل" ثم فى كييف الروسيه حيث ازداد عدد اليهود فى روسيا وكانت الكتلة الثالثة فى المجر ثم بدأ التحرك غرباً لتكون بولندا هى المحطة الرابعة التى يصل إليها الكتلة الثالثة فى المجر ثم بدأ التحرك غرباً لتكون بولندا هى المحطة الرابعة التى يصل إليها يهود الخزر لتكون ثانى إن لم تكن المقر الكبير الاول للجالية اليهودية فى كل العالم السيما ان يهود الخزر شعروا انهم مرتبطون بمصير اليهود فى اجزاء اخرى من العالم المنام الخزر شعروا انهم مرتبطون بمصير اليهود فى اجزاء اخرى من العالم المناه المناه الخزر شعروا انهم مرتبطون بمصير اليهود فى اجزاء اخرى من العالم المناه المناه الخرير شعروا انهم مرتبطون بمصير اليهود فى اجزاء اخرى من العالم المناه المن

وكان تحول "امبراطور روسيا "سفيا توسلاف" الى المسيحية عامل تدمير لقوة الخزر إذ دمر الروس "ساركل القلعة وأتل ويذكر "ابن حوقل" ان الروس هم الذين دمروا بلاد الخزر في القرن العاشر بعد ان كانت مجتمعاً مزدهراً حتى القرن الثالث عشر عند غزو المغول لهذه

الاقاليم ومع هذا فإنه اذا كانت قد انهارت سلطة الخزر السياسية فإنهم تركوا بصمات تأثيرهم الخزرى اليهودي فى اقصاع واسعة وعلى مجموعات من الشعوب اعتنقت الديانة اليهودية فقد انتشر التأثير اليهودي الخزرى بعد ذلك بفترة طويلة وانشئت العديد من معابد اليهود ونظراً للدور البالغ الذى لعبه اليهود الخزر فى نشر اليهودية فى اوريا وانحاء كثيرة من آسيا وصولاً الى تركستان وكردستان فإن الاسطورة اليهودية لاتذكرهم بمملكة الخزر بل

ولقد انتقل كثيراً من اليهود بعد سقوط العاصمة "آتل" الى كردستان يغزوهم يهود الخزر وكذلك الى منطقة تركستان فى أواسط آسيا وهذه نقطة لم نشر إليها فى صلب البحث، ولقد تركت دولة الخزر اليهودية خلال الخمسمائة عام التى كانت فيها ذات نفوذ تركت أثراً بالغاً فى المجتمعات الأوربية الشرقية بل اثرت دون شك فى التاريخ اليهودى على مستوى العالم وما زال اثرها البارز فى قيام دولة اسرائيل المعاصرة على ارض فلسطين حيث ان ٥٩٪ من مجموع سكانها يعود الى اصول خزرية .

ولقد كان لغارات المغول التي شكلها جنكيز خان أو ما يطلق عليه بالإعصار المغولي أثراً في ظهور الكثير من المستوطنات اليهودية الكبيرة في شتى انحاء شرق اوربا ان لم يكن في كل انحاء اوربا نظراً للانتشار الواسع في ارجاء القارة حيث كانت شرق اوربا مهد العالبية العظمي من الشعب اليهودي الحديث أو من حيث الثقافة اليهودية الخزرية العالمية.

بل ان هناك اقوال تذكر ان الجنس الفزرى قد انتشر وتشعب قبل ان يدمر المغول دولة الفزر بوقت طويل وتفرع في اوربا الى الشتات Diaspara ولاسيما كما سبق القول فهجرة القبائل اليهودية من قبائل الكابار والماجيار التي هاجرت الى المجر وكونوا غالبية هذا الجزء من الشعب اليهودي الحديث والذين ترجع اصولهم العرقيه الى موجات هجرة الكابار والماجيار الخزرية والذين لعبوا دوراً بالغاً ومؤثراً في تاريخ المجر ،

ومن ثم فإن الاصل الخزرى هو الغالب عددياً واجتماعياً في يهود المجر عبر العصور المختلفة حتى العصر الحديث . بل ان تدفق اليهود الخزر الى اوربا لم يقف عند المجر فقط بل

كانت هناك هجرة جماعية نحو الغرب الى اوربا الوسطى والشرقية وصولاً ألى فرنسا وقبلها بولندا ورومانيا والمانيا ولقد كان ذلك من اثر الهجوم المغولي لاسيما انه بعد هذا الدمار الذي احدثه تيجومين Tejumin حفيد چنكيز خان فإنه لم يكن امام اليهود أية وسيلة الموي الهجرة غرباً حيث استمرت هجرة الخزر عدة قرون لاسيما انه سبق هذه الهجوة تكون مستعمرات ومستوطنات يهودية سابقة كانت على استعداد لقبول الاعداد المهاجرة والتي كانت في جنوب روسيا واوكرانيا وكييف وغيرها الكثير والكثير من المستوطنات التي لايتسع المجال الحصرها ولقد تخلفت بعض الجماعات اليهودية في القرم والقوقاز حيث كونت مراكز يهودية لاتزال قائمة حتى اليوم.

ولقد كان بزوغ الدولة البولندية متزامناً مع انهيار دولة المضرر ومن هنا لعب اليهود دوراً في تأسيس الدولة البولندية كما لعبوا سابقاً في تأسيس الدولة المجرية وكان لهم الفضل في ظهور أسرة بياست Piast البولندية التي كانت تحكم البلاد في القرن الرابع ١٣٧٠م لاسيما قد تم نقل اليهود الى بولندا ومنهم فرقة القرائين الاصوليين وهم فرقة يهودية متطرفة وكذلك وجدت جاليات يهودية في بولندا من اسرى الحرب وتكونت جاليه يهودية كبرى في بولندا في الفترة ما بين (١٥٧٥ – ١٥٨٥م) حيث منع اليهود حق الاحتفاظ بالمعابد والمدارس والمحاكم وامتلاك الاراضى الزراعية والعمل في أية حرفه أو مهنه وكان لهم برلمان خاص ، بل ان الوثائق تذكر انه قبل الغزو المغولي كانت هناك اعداد يهودية خزريه كبيرة تقيم في بولندا حيث مجموع السكان وان الهجرة قدمت الى بولندا عن طريق اوكرانيا ولتوانيا وان الهجرة ربما تكون قد بدأت بعد تدمير "ساركل" وقيام اسرت بياست Piast ثم ازدادت الهجرة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر واقد كان لليهود الدور القيادي في بولندا وتطوير المجتمع في كل انحاء اوربا الشرقية حيث عمرت هذه المناطق بالعنصر الخزري وان المستوطنات التي ظهرت في بولندا اسسها مهاجرون يهود من دولة الخزر ومن روسيا وكذلك وصلت موجات طهرية من جنوب أوربا وغربها والاستقرار فيها وكذلك ساعدت هجرة يهود كييف الخزر في



وجود تلك الجالية اليهودية الكبرى في بولندا وقد لعبوا دوراً هاماً في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وشتى المجالات في بولندا .

بل ان غالبية كبيرة من شعوب هذه المناطق قد اعتنقوا الديانة اليهودية في العصور الوسطى حيث شكل الخزر الجزء الاكبر في بولندا ولتوانيا والمجر والبلقان حيث اسسوا ذلك المجتمع اليهودي الشرقي الذي اصبح بدوره الغالبية المسيطرة على يهود العالم.

كذلك فإنه في بولندا قد انطلقت الهجرة اليهودية الى المانيا وبلغاريا ورومانيا والتشيك والسلاف وكانت اعداد الضزر اعداداً وفيرة تركت اثرها الديني في كل هذه البلاد بعد ان صاروا يهوداً يحملون جنسيات هذه البلاد رغم المحافظة على التقاليد الخزرية ولقد عاش اليهود في بولندا في مدن يهودية مستقلة في حين عاشوا في البلاد الاولى في الچيتو أوالحارات اليهوديه وهكذا تركت الهجرة اليهودية الخزرية بصماتها على كل الدول الأوربية وكانوا هم نواة اليهود في العصر الحالى.

وكذلك عبر اليهود بحر المائش الى انجلترا بعد ان تكونت جماعات يهودية في جميع انحاء فرنسا من نورماندي غرباً الى بروفاس شرقاً وجنوباً على البحر المتوسط وكذلك تكونت جاليات يهودية في ايطاليا وحقق اليهود في هذه البلاد الثلاث (ايطاليا وفرنسا وانجلترا) ثروات ضخمة ولعبت الطوائف اليهودية دوراً بالغاً في حياة هذه الشعوب وامتص اليهود مال البلاد الحرة . وإذا انتقلنا الى اليهود الالمان فإنهم من آثار الهجرة الخزرية الى بولندا حيث امتزجت العناصر اليهودية القادمة من الشرق مع العناصر القادمة من الجنوب والغرب الاوربي وربما في ايطاليا وشمال افريقيا بعد ان كانت الجاليات اليهودية في اراضى الراين كبيرة العدد ، لكن الحرب الصليبية قللت بل قضت على الاعداد اليهودية في هذه البلاد ومع تحرك العناصر الصليبية زحفاً من الغرب عبر شرق اوربا وصولاً الى اراضى المسلمين في تحرك العناصر الصليبية زحفاً من الغرب عبر شرق اوربا وصولاً الى اراضى المسلمين في أسيا الصغرى وبلاد الشام فكان ذلك اكبر نكبه حلت باليهود بعد الغزو المغولي والتي تم فيها إبادة أو تعميد واجبار على دخول المسيحية واثر انتشار مرض الطاعون الاسود تنسب الى اليهود انهم سمموا الآبار لينتشر الطاعون وكانت النتيجة حرق اليهود جملة في سائر انحاء

اوربا واصبح الانتجار عن طريق التضحيه وسيلة شائعة بين اليهود هرباً من المرق وهم احباء.

وخلاصة القول بأن معظم السكان اليهود الماليين في كل انحاء العالم هم احملاً من يهود الخزر الأسيويين وليس يهود فلسطين وان يهود شرق اوربا كانوا مائة في المائة من اصل خزرى .

وبذلك تكون هذه الدراسة درساً للذين يتشدة ون اليوم بالسامية وهو ادعاء باطل وكاذب وخرافى إذ ان تلك الدراسة تضع القواعد الثابتة على اصل يهود القرن العشرين والذى ينظر الى يهود اسرائيل والجماعات المهاجرة الاولى والتى لازالت تتوالى من روسيا يدرك ان اليهود هم شعوب آسيوية تركية خزرية تنتمى الى يافث ثالث ابناء نوح ولاعلاقة لهم بالسامية أو ابراهيم أو اسحق أو يعقوب (اسرائيل)

ويبقى هنا سؤال وماذا عن يهود الولايات المتحدة الامريكية الذين هم اكبر تجمع يهودى فى العالم حيث يصل تعدادهم فى هذه البلاد بما لايقل عن ستة ملايين يهودى يوجد منهم فقط حوالى اربعة ملايين فى العاصمة نيويورك وحدها وكذلك يوجد ما لايقل عن اثنين مليون يهودى فى امريكا الوسطى وامريكا الجنوبية وكندا والمكسيك وان كل هذه الاعداد هاجرت الى العالم الجديد من شرق اوربا والرين فى القرن الماضى وانها عبرت المحيط الاطلاطى لتصبح هى مركز الثقل اليهودى فى العالم ثم يأتى بعدها اسرائيل (اربعة ملايين ونصف يهودى) وبهذا فإن الولايات المتحدة تضم حوالى \$\$ من يهود العالم الجديد الذين يقودو اليوم حركة احياء اليهودية على ارض فلسطين هم اصلاً من يهود الفزر أو الروس أو المجر أو البولنديين وغيرهم من بلاد شرق اوربا الذين اعتنقوا الديانة اليهودية وتهوداً بالتحول الى اليهودية أو الزواج وانه دخل اليهود دماء عناصر شتى لاحصرلها من شعوب اوربا وبهذا يكون انتشار شعوب شرق اوربا اليهودية هو بلا شك الانتشار الى العالم الجديد أو بمعنى يكون انتشار شعوب شرق اوربا اليهودية ويمكن تميز هجرة اليهود الى امريكا الشمالية بثلاث وبصفة خاصة الولايات المتحدة الامريكية ويمكن تميز هجرة اليهود الى المريكا الشمالية بثلاث مراحل ترسم ثلاثيها معاً حركة هجرة واسعة فى الجنوب الغربى الى الشرقى فالهجرة الاولى مراحل ترسم ثلاثيها معاً حركة هجرة واسعة فى الجنوب الغربى الى الشرقى فالهجرة الاولى مراحل ترسم ثلاثيها معاً حركة هجرة واسعة فى الجنوب الغربى الى الشرقى فالهجرة الاولى

تتفق مع ما يعرف فى التاريخ الامريكى بالعصر الاستعمارى فى القرنين السادس والسابع عشر ومصدرها الرئيسى يهود اسبانيا والبرتغال ولكنها كانت قوة يهودية محدوده والمرحلة الثانية فى أواسط القرن التاسع عشر وترتبط اساساً باليهود الذين من أصل خزرى وهم من أواسط أوربا المانيا ثم فرنسا وكان ذلك فى عصر التغيرات السياسية فى القارة الأوربية فكان خروج اليهود الى الولايات المتحدة فى القرن ١٩م نحو ربع مليون يهودى .

اما المرحلة الثالثة في الفترة ما بين ١٨٨٥-١٩١٤م وكانت حركة الهجرة اليهودية خزرية ١٠٠٪ من روسيا والمجر وبولندا ورومانيا والنمسا وقد دخل الولايات المتحدة في تلك الفترة ما لايقل عن ٢ مليون يهودي وهكذا كان التيار الكثيف الخزري اليهودي في وسط وشرق اوربا مع فتح باب الهجرة الى الولايات المتحدة يستقر في امريكا الشمالية منذ عام ١٩٢٠م وليصبح اكبر تجمع يهودي على وجه الارض ثم تنطلق الهجرة اليهودية الى امريكا الجنوبية وخاصة الى البرازيل والارچنتين ،

ولكن كل هذه الهجرات الواسعة قد جاءت من اصول خزريه مع اختلاط سكان من تلك البلاد وتهود عناصر مختلفة لتكون شعب اليهود حالياً خليطاً من كل اجناس البشر والذين يعودون الى اصول مغوليه قادمه من اواسط آسيا استقر بها المقام نهاية في فلسطين فهي شعوب جاءت من الغزر منذ القرن الثامن الميلادي تعتنق اليهوديه لتطرد ابناء الشعب العربي من فلسطين في العصر الحديث وهكذا كانت حركه الشعوب المغوليه نهايه في فلسطين ، بل وجود اكثر من مليون روسي هاجروا الى اسرائيل بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام ١٩٩١م ولازال يوجد اكثر من ٢ مليون روسي في هذه الانحاء انما كل هؤلاء من سلاله الخزر اصل كل اليهود الحالين القادمين من بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا والسلاف والتشيك وكل انحاء اوروبا حركه استعمارية مغوليه انقضت على ارض وتحل شعباً مكان شعب في فلسطين .

### ملحق رقسم [١]

لطالمًا اتهمت امريكا شعوباً أوجماعات أخرى بالتعصب العرقى أو التعصب الدينى ، ولكن امريكا "بوبقة الانصهار" لكل اتباع الأديان ، تواجه تهديداً جدياً هو تصاعد عنف اليمين العنصرى والديني المتطرف.

وهذا الكتاب "جنود الله" هو الكتاب الأول الذي يصدر في أمريكا ، ويجمع بين غلافيه كل ما يتعلق بالجماعات العنصرية والدينية المتطرفة من «الكوكلوس كلان» إلى «الأمة الأرية» و«إسرائيل البيضاء» و«الشعب المختار» و«الهوية المسيحية» و«رعوية المسيح المحارب» و«الميلشيات» ..

كما يتناول الكتاب محارق «العنف المقدس» التى اشعلتها تلك الجماعات باسم الله ، مثل حريق مجمع «الديقيديين» فى واكو ، وحريق المجمع الفيدرالى فى أوكلاهوما وحريق «روبى ريدج» إلى جانب العنف الذى تمارسه المياشيات فى حربها المقدسة ضد الحكومة الفيدرالية .

وعبر عشرات المقابلات الشخصية والمطبوعات السرية ، يعرض الكتاب لأفكار تلك الجماعات متل تقوق العنصر الأبيض ، ومؤامرة الحكومة الصهيونية الاحتلالية في واشنطن ضد امريكا ، والاعتقاد بأن العنصر الأرى هو شعب الله المختار أو اسرائيل الحقيقية ، وبأن «الهواوكست» أي المحارق الثارية خدعة ومثل المطالبة بوقف الاختلاط العرقي في أمريكا ، وتطهير أمريكا لتكون أمة البيض المسيحين .

#### جسنسود السلسبه

## اليمين العنصرى والدينى المتطرف مى أمريكا الجماعات العنصرية تعتبر أن العرق الأبيض يمثل إمرائيل العقيقية وأن اليهود من نسل الشيطان

لابد في البداية من التأكيد على ان اليمين العنصري والديني المتطرف وأفكاره لايعبر عن التيار العام في المجتمع الأمريكين . وجماعات اليمين العنصري في المجتمع الأمريكين . وجماعات اليمين العنصري والديني المتطرف ، حسب توصيفها لنفسها ، هي جماعات «الوطنية المسيحية» التي تقدس «العنف» وتنتظم في «منظمات مقاومة بلا قيادة» في مواجهة الحكومة الفيدرالية الشيطانية غير الشرعية .

وأفراد تلك الجماعات يعتبرون انفسهم «جنود الله» ويعتقدون بأن لهم «هوية ذاتية» هوية عرقية بتحدد في العرق العرق الجرماني-السكسوني-الآرى ، على أساس أن العرق يتحدد بالدم ، كما يعتقدون في هوية مقومية هي «الأمريكانية» وهوية دينية هي «المسيحية» والهوية المسيحية هنا بمعنى أن امريكا المسيحية هي "إسرائيل الحقيقية» سليلة مملكة يهوه «إله الكتاب المقدس» التي تطبق قوانين يهوه.

وفى مقابلة المؤلفين مع شارلز لى ، الذي ظل عضواً في جماعة كوكلوكس كلان ثم انضم إلى جماعة «التنين العظيم» التي انبثقت عنها ، يقول لى «أنا مسيحي الهوية ، أعتقد أن البيض أكثر سموا من الأعراق

الأضرى . فالبيض المسيحيون هم فقط من سلالة آدم ، ولم اعتقد ابدأ في أن تختلط بذرتنا مع الأعراق الأخرى» والهوية المسيحية ، بالنسبة إلى شارلز ، هي مذهب يتسق مع معتقداته العرقيه . فالهوية المسيحية هي اعتقاد بأن العرق الأبيض يمثل «إسرائيل» التي وردت في الكتاب المقدس . أما الجناح المتشدد داخل جماعات الهوية المسيحية فيعتقد أن اليهود هم من يذرة الشيطان ، ومنخرطون في مؤامرة عالمية لتدمير الشعوب الأرية .

وتضم جماعات «الهوية المسيحية» الاف المنظمات التي تتعدد في أشكالها وخطاباتها السياسية وحركاتها ، ومن بين تلك الجماعات التي تجمعها «القومية العرقية البيضاء» كوكلوكس كلان ، والمقاومة الأرية البيضاء ، والتحالف القومي ، والأخوة الأرية ، وبوس كوميتاتوس ، وجماعات حليقي الروس ، وجبهة التراث ، والجمعية الوطنية للمدافعين عن الشعوب الأرية ، والعذاري البيض ، ونساء من أجل الوحدة الأرية ...

وتتفق تلك الجماعات على أن العرق الأبيض هو العرق الأسمى بين كل الأعراق على الأرض ، ليس ذلك فحسب ، بل الأهم أن العرق الأبيض يستهدفه تدمير منظم .

ويتنوع حركى داخل تلك الجماعات ، فإنها تقايم اختلاط الأعراق الذي تبرره التعديية الثقافية ، وعملية الصبهر داخل المجتمع الأمريكي ، وتلجأ بعض تلك الجماعات إلى الدين لتبرير منع الاختلاط العرقي . ففي نشرة وزعتها الأمم الآرية عام ١٩٨١ تحت عنوان » موت العرق الأبيض» طبعت صورة فوتوغرافية لامرأة بيضاء مع رجل اسود ، وكنب تحتها : «إنها كبيرة الكبائر» وأوردت النشرة أن العرق الأبيض يتهدد بالموت أمام جهود الدين يملكون وسائل الإعلام، ويهدفون إلى تدمير نقاء الدم الأبيض ، بما يجعل العرق الأبيض العرق الأكثر عرضة للتدمير في العالم .

ولمقاومة الاختلاط العرقى ، تنشط جماعات الهوية المسيحية لتحقيق « الانفصال العرقى» أى «سيطرة العرق الأبيض». وبرغم التعدد العقيدى والحركى داخل جماعات الهوية المسيحية ، فإن بينها اجماعاً على الاعتقاد بتفوق العرق الأبيض من جهة ، ومن جهة أخرى الالتزام بالتحرك من أجل أن تكون أمريكا أمة بيضاء مسيحية أو من أجل أمريكا جديدة هى «أمريكا الأرية» أو «أمريكا الملاذ للعرق الأرى» . وهذا التحرك يتطلب مواجهة الحكومة الفيدرالية التي يحتلها اليهود ، ولو بالحرب .

وإلقاء نظرة على اليمين أو القسم لدى جماعة «الأمم الآرية» يكشف عن ذلك الالتزام . وهذا هو نص اليمين : «نقسم بأن واجبنا المقدس هو أن نقوم بكل ما هو ضروري لتحرير شعبنا من اليهود وتحقيق النصر الكامل للعرق الآري .. إننا نتعهد بدمائنا ونعلن أننا في حالة حرب كاملة» .

## أمة نى هالة تعصب

إذا كانت جماعات اليمين العنصرى والدينى المتطرف تعتقد في أن «المساولة بين الأعراق ، أسطورة» ، فإن هناك جماعات منها تعتقد في أن «الحرية الفردية في أمريكا هي أسطورة أخرى» ، وتبرر «العنف» ضد الحكومة الفيدرالية التي تغولت على حريات الأفراد ، أو على الأقل «الانعزال» عن الحكومة «تفكير اقرب إلى تفكير الجماعة الإسلامية التي أطلق عليها اسم التكفير والهجرة» ،

يقول القس بيتى بيترز ، راعى كنيسة المسيح في لابورت - كلورادو ، "إن الأمريكيين يجرى استعبادهم بترخيصات وموافقات وضرائب وقيود وأوامر ونواهى ، مقابل حريات أساسية تخضع لأهواء الحكومة الفيدرالية.

ويقول چون بي عضو إحدى ميليشيات تكساس : «إن الامريكيين قلقون من نقدان حرياتهم ، ويجب أن يقلقوا لأنه لم يعد لدينا إلا قليل من الحريات ، إننا نعيش في ظل ديكتاتورية» ..

وفى اعتقاد تلك الجماعات ، فإن الحكومة الفيدرالية في «عدو مأسوني» وتهديد الحريات الأمريكية مثل الحرية الدينية وحرية التعبير ، وتهديد لحق الدفاع عن النفس ولحق تقرير المصير .

ذلك الاعتقاد ، كان وراء تُلاثة انفجارات للعنف في أمريكا خلال عقد التسعينيات في القرن العشرين .

كان حادث العنف الأول عام ١٩٩٢ وعرف باسم حادث العنف «روبى ريدج» ويرتبط الحادث بحصيار فريق انقاذ الرهائن التابع لمكتب المباحث الفيدرالية لشخص يدعى راندى ويفر وزوجته وبناته الثلاث وصديق للعائلة

كان راندى ويفر وعائلته من «الانفصاليين» وأتباع «الهوية المسيحية» وكانوا يعتقدون بأن الحكومة الفيدرالية هى معبد الشيطان ، وانهم كمسيحيين بيض ، منشقون على الحكومة الفيدالية ، وجرى استنباك بالنيران بين ويفر ورجال المباحث الفيدرالية ، الذين أرادوا تقريق مجموعة وبفر المتهمة بتخزين الأسلحة وتوزيعها على الاعوان لمواجهة الحكومة الفيدرالية ، وأسفر الاشتباك عن مقتل ثلاثة أشخاص .

وكان الانفجار الثاني العنف عام ١٩٩٣ ، وعرف باسم «حريق مجمع الديثيديين في واكو» .

ويقترن الحادث باسم «بيقيد قورش» الذي انضم الى جماعة «فرع الديقيديين» »أى فرع من نسل الملك داود» وهي جماعة انعزالية نشأت في واكو . تكساس وإقامت مجمعاً على مساحة ٢٧٥ هكتارا اطلقت عليه اسم »جبل الكرمل» .

وكان ديقيد قورش الذى انضم إلى الجماعة عام ١٩٨١ هو فيرمون واين هول راعى الكنيسة السبتية في تايلور – تكساس ثم اصبح رئيساً للجماعة ، وغير اسمه عام ١٩٩٠ إلى ديقيد قورش . وكان قورش وجماعته يعتقدون انهم كمسيحيين يمثلون فرع داود وسيحواون اليهود إلى المسيحية ليشملهم خلاص المسيح ، وأن ديقيد قورش هو المسيح المنتظر . وكانت جماعة فرع الديقيديين تجمع وتوزع الأسلحة انتظاراً للمعركة الكبرى مع «حكومة الشيطان الفيدرالية» . وتكرر إطلاق النار داخل مجمع الديقيديين على المناوئين لسلطة ديقيد قورش ، كما تبادل الدييديون إطلاق النار مع رجال المباحث الفيدرالية في ٢٨ من ابريل عام ١٩٩٣ ، مما ادى الى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وأربعة من الديقيديين ، واضطر ذلك رجال مكتب الكحول والدخان والأسلحة النارية التابع لمكتب المباحث الفيدرالية الى محاصرة مجمع الديقيديين لدة ٥١ يوماً بهدف أن يستلم ديقيد ورش ، ولكن قورش رفض وهدد بإحراق الشرطة والمجمع ، وفشلت جهود الشرطة في الضغط العصبي على قورش وجماعته بقطع الكهرباء من المجمع وإغراقه بالمياه .. ورد قورش بأنه يتبع مشيئة الرب الواردة في

الكتاب المقدس، وأحرق الجمع مما أدى إلى مقتل ٧٤ من الديقيديين بينهم قورش نفسه و٢١ طفلاً تقل اعمارهم عن ١٥ عاماً.

أما الانفجار الثالث للعنف في أمريكا التسعينيات فكان تفجير المبنى الفيدرالى فى اوكلاهوما عام ١٩٩٥ الذى راح ضحيته ١٦٨ قتيلاً وحوالى ٥٠٠ جريح ويلفت النظر أن تفجير أوكلاوهوما وقع يوم ١٩ من أبريل ١٩٩٥ وهو اليوم الذى توافق مع الذكرى السنوية الثانية لإحراق مجمع فرع الديڤيديين فى واكو ، ومع ليلة ميلاد الزعيم النازى أدولف هنار «٢٠ من ابريل ١٨٨٩».

وقد اثبتت التحقيقات أن تيموثي ماكفي ، الذي قام بتفجير أوكلاهوما ، قد شملت حيناً من تفكيره أفكار «سمو العرق الأبيض» و«الحكومة الفيدرالية الشيطانية» ، فقد كان ماكفي عضواً في ميليشيا ميتشجان ، وكانت تربطه علاقات بجماعات ومعسكرات الهوية الأمريكية في مأالوهيم سيتي» على المدود بين أركنساس وأوكلاهوما . كما تأثر ماكفي بكتاب «مذكرات تيرنره الذي ألفه الدكتور ويليام بيرس تحت اسم مستعار هو «أندرو ماكدونالد» والكتاب عبارة عن كراس روائي سياسي ، يصف فيه مؤلفه مجموعة صفيرة من الاشخاص الملتزمين الذين ينفذون عمليات تفجير ذات دوافع سياسية ضد منشئت مصنعة من أسمدة كيمائية ضد مقر مكتب المباحث الفيدرالية في واشنطن ، وهو يشبه في صورة ملفتة حادث تفجير المبني الفيدرالي في أوكلاهوما ، وقد وجدت نسخة من الكتاب في سيارة ماكفي لدى القبض عليه ، وبينت التحقيقات انه قام بتوزيع اعداد من نسخ الكتاب .

ومؤلف الكتاب ويليام بيرس ، حصل على الدكتوراه من جامعة كلورانو وقام بتدريس الفيزياء في جامعة ولاية أوريجون ، وخدم لفترة في الجزب النازي الامريكي ،

#### إسرائيل البيطاء

تعتقد جماعات «الهوية المسيحية» أن العرق الآري وليس اليهود هو «إسرائيل الحقيقية» ،

إن وصف «أرى» الذى غالباً هو وصف عرقى ، مأخوذ من اللغة السنسكريتية بمعنى «نبيل» ويتعلق بمن ينحدرون من الناطقين الأوائل باللغة الهندو – أوربية ، وتحدد جماعات التفوق الأرى منذ مرحلة هنار ، الشعوب الأرية في شعوب الانجلوساكسون – الجرمان الغال – الاسكند نافيون ، التيتونيون .

وعند جمِاعات «الهوية المسيحية» -- فإن العرق الأرى هو عرق متفوق وهو «شعب الله» .. وفي أمريكا يبدو مفهوم سمو العرق الأبيض قديماً قدم أمريكا ، ويرتبط ذلك المفهوم بالاعتقاد بأن العرق الأبيض هو شعب الله المختار وأن أمريكا هي اسرائيل البيضاء . وذلك الارتباط بما يعنيه من «معاداة للسامية» ، صاحب نشأة أمريكا منذ أن هاجر إليها المستوطنون الانجليز البيورتيانيون «التطهريون» أو «الإسرائيلية الانجلوساكسوبية» ، ويعني مفهوم الإسرائيلية البريطانية أن الشعب البريطاني ، والانجلوساكسوني عموماً ، هم أسلاف القبائل

الإسرائيلية المفقودة .. ولذلك فعان وعود الرب الواردة في الكتاب المقدس «البحث اللاهوت» أو بالبحث الانتربولوچي وروجت تلك المحاولات للاعتقاد بأن الانجلوساكسون هم من نسل سيدنا يوسف بن يعقوب «إسرائيل» فإن الأمريكيين الانجلوساكسون ينتسبون إلى قبيلة «منسي» «ابن يوسف» وهي إحدى «القبائل الإسرائيلية الاثني عشر المفقودة» وكان اهم ما ميز «الانجلو إسرائيلية» الأمريكية ، الاستناد إلى علوم الأهرامات ، اعتماداً على فكرة اساسية مفادها أن هرم خوفو هو السجل الأصلى لرؤيا الرب كما وردت في الكتاب المقدس حرفياً ، وأن احجار الهرم تؤرخ لسلالة أدم .

بيد أن ما يلفت النظر أن حركة «الانجلو إسرائيلية» الامريكية تغلب فيها تيار معاداة السامية الذي استبعد اليهود المعاصرين من القبائل الإسرائيلية المفقودة ، وكان ضمن هذا التيار راين ساوير الذي اعتبر ان اليهود المعاصرين أدعياء خطرون ، وساهم في تأسيس «الفيدرالية العالمية الانجلو اسرائيلبة» وأصبح احد قادة منظمة «كوكلوكس كلان» في أورويجون في الفقرة من ٢١–١٩٢٤ . وكان وراء انتشار تيار «معاداة السامية» نظرة تقرم على «أبلسة اليهود» أي اعتبارهم أولاد ابليس الذين يحاولون السيطرة على الولايات المتحدة . وقد انتشرت تلك النظرة حول شركة فورد السيارات ، إذ كان المتحدث باسم الشركة ويليام كاميرون أحد اقطاب الانجلو إسرائيلية ، رمن اشهر مروجي «معاداة السامية» اعتماداً على كتاب «برتوكولات حكماء صهيون» وقد عمل كاميرون كمساعد لفورد حتى وفاة الأخير عام ٢٩٤١ . وقد عبر هنري فورد نفسه عن نظرة معادية السامية من خلال كتابه «اليهودي العالمي» الذي كان تجميعاً لقالات نشرها في صحيفة «فورد ديربورن اندبندنت» وتضمنت شروحاً لبرتوكولات حكماء صهيون ، وابرازاً لفكرة أن اليهود بدأوا السيطرة على أمريكا منذ ١٩٩٧ ومع قدوم كريستوفر . وبرغم ان فورد سحب الكتاب من التداول ، واعتذر لمجتمع رجال الاعمال الأمريكي ، إلا ان المسائة لم تخمد . إذ عاد حسر الدسميث ، صديق فورد واحد اتباع الانجلو إسرائيلية ، طبع كتاب «اليهودي العالمي» بمقدمة جديدة ، ذكر فيها أنه وزوجته زارا هنري فورد الذي نفي انه اعتذر اليهود وان وثيقة الاعتذار التي حملت توقيعه ، زورها أحد مساعديه في شركة فورد .

وخلال الأربعينات انتشرت أديبات حركة الانجلو إسرائيلية المعادية لليهود – مثل كتاب «متى؟ الرواية النبوءة للمستقبل القريب جداً» الذي صدر عام ١٩٤٤ وتضمن أن اليهود ينحدرون من نسل الشيطان ، وفي العام نفسه ، نشرت حركة العالم الانجلو ساكسون المسيحية في فانكوفر كتاب «متى هجوم ينجوج» الذي اعتبر بروتوكولات حكماء صهيون في مسترى الحقيقة التاريخية ، وأن اليهود الاشكناز ليسوا من سلالة العبرانيين المشار إليهم في العهد القديم ، وإنما ينحدرون من أصل منغولي.

وتداخلت فكرة «الانجلى إسرائيلية» مع اللاهوت ، حيث تأسست في لوس انجلوس كنيسة المسيحي

يسوع المسيح التى اعتبرت أن يسوع المسيح لم يكن يهودياً . ثم نقل ريتشارد باتار الذي كان اول رئيس لعصبة الدفاع المسيحية . كنيسة المسيحى يسوع المسيح إلى إيداهو عام ١٩٧٠ . وبالتوظيف الديني اصبح دعاة التقوق العرقي الآري الانجلو ساكسوني هم جنود الله المدافعون عن امريكا «إسرائيل البيضاء» .

## الأربيون نقط هم نسل أدم

آدم لم يكن الرجل الاول .. ذلك ما يعتقده تيار داخل جماعات التفرق العرقى في أمريكا . يقول ريتشارد باتلر ، مؤسس كنيسة المسيحي يسوع المسيح وزعيم جماعة الأمة الآرية (فيما بعد) «.. إن كل الاعراق لم تنحدر من أدم ، فأدم هو أبو العرق الأبيض فقط»

ويشرح ديڤيد ديڤيدسون ، أحد نشطاء الآرية المسيحية أن هناك أعراق . ما قبل آدمية ، أى أعراق لم تنحدر من آدم بل وجدت منذ ما قبل آدم ، ويقول . وإن الاعراق ما قبل الآدمية لاتنحدر من أدم وإنما تنحدر من «كاين» الذى كان يعيش مع زوجته في الجنة الى جانب آدم وحواء ، وأن كاين «المنحدر من الشيطان» ضاجع حواء التي حملت منه نسل ما قبل الآدمية» وكان من ذلك النسل قبيلة يهودا التي ينحدر منها اليهود المعاصرون ، ويما يعني أن احفاد يهودا لاينحدرون من القبائل الاثنتي عشرة التي جاءت من صلب آدم .

وقد نشطت الأرية المسيحية اعتماداً على فكرة ما قبل الادمية ، في محاولات اثبات ان اليهود المعاصرين لاينتمون إلى القبائل الإسرائيلية ، للترويج إلى أن اليهود ليسوا «الشعب المختار» وأن شعب الرب الوارث للعهود التي وردت في الكتاب المقدس هو فقط المنحدر من العرق الأرى ، وكان ضمن تلك المحاولات ، الأديبات التي راجت حول أن اليهود المعاصرين ينحدرون من عرق أسيوى ، ويرجع اصلهم إلى قبيلة «الخزر» التي كانت تعيش في شرق روسيا ، وتحوات إلى اليهودية في القرن التاسع .

## من كولوكس كلان إلى حليقى الرؤوس

نشأت منظمة كولوكس كلان عام ١٨٦٦ لترفع لواء حماية السيحيين البيض من القهر والحفاظ على طريقة الحياة الجنوبية الامريكية ، ومقاومة تحرير العبيد ، وبعد اكثر من ١٣٥ عاماً ، فإن منظمة كوكلوكس كلاز ما زالت مثالاً لجماعات الهوية المسيحية مثل فرسان الكاميليا البيضاء التى تحمل تراث «الكلانية» في الكراد والعداء السبود ، ولكنها باعتبارها جماعة «هوية مسيحية» توسع نطاق الكراهية ، والعداء ليشمل المختلفين عي العرق والدين . غير أن ما يثير القلق في أمريكا الآن · جماعات حليقي الرؤوس والميلشيات .

ففي شوارع امريكا الآن ، لا تخطئ العين شباناً يرتدون سترات جلدية وشارات نازية حليقى الرووس في يرينون الرعتهم بالوشم «تاتو» ويرى كثير من الأمريكيين أن أولئك الشبان افراد في عصابات ، ولكن حليقي الرووس ينظرون إلى انفسهم على انهم الشباب الآرى و «جنود الرابخ الرابع» .

وقد انخرطوا في عمليات عنف وقتل . وتجاوزوا عداء الكوكلوكس كلاد للسود ، ليوجهوا الكراهية

والعداء وأعمال العنف ضد كل الأقليات العرقية ، والأجانب والمعابد اليهودية ومن يمارسون المثلية الجنسية .. وتبقى «الملشيات الأمريكية» أهم مجموعات العنف العنصري والديني في أمريكا

وتشترك الميلشيات الأمريكية في مضمون «الوطنية المسيحية» من جهة ، والعداء للحكومة الفيدرالبة من جهة أخرى ، ومن جهة ثالثة فإنه للمحافظة على «أمريكانية» ومسيحية أمريكا ومواجهة الحكومة الفيدرالية ، لابد أن يتسلح الأفراد للدفاع عن أمريكا ودستورها .

وتبنى المياشيات شرعية وجودها وحركتها على التعديل الثانى الدستور الذي ينص على أنه «حيث إن وجود مياشيا حسنة التنظيم ضرورى لأمن أية ولاية حرة ، لايجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلمة وحملها»

وتعتبر الميلشيات إن الدستور الأمريكي وتعديلاته العشرة الأولى «لائحة الحقوق» مصدرها إلهام إلهي ، اما التعديلات الباقية من التعديل الحادي عشر إلى التعديل السادس والعشرين فهي مجرد قوانين لا قدستة لها ، وحسب هذا الاعتقاد فإن المسيحيين البيض وحدهم هو المواطنون العضويون الذين وهبهم الله مقومتهم حسب الدستور ولائحة الحقوق ، أما غير المسيحيين البيض ، فيتبعون التعديل الرابع عشر ، الذي ليس قانوناً إلهيا وإنما قانون بشرى . وهكذا فإن قادة الميلشيات ينظرون إلى انفسهم على انهم «وطنيون مسيحيون»

والمياشيات الأمريكية تتسم بعالانفصالية» أى الانفصالية عن غير البيض وعن الحكومة الفيدرالية . فميلشيًا مونتانا سفريمين» أسست محاكم مواطنين ، وأعلن رجالها أنهم أمة منفصلة ، وأن الرب كلفهم بمهمة حمائية في مواجهة الأعداء خاصة الحكومة والمباحث الفيدرالية . وميلشيا «فايبرر» في أريزونا تدرب رجالها على القيام بتفجيرات في المحراء انتظاراً المواجهة مع الحكومة ، وميليشيا متيشجان اعلنت أن هناك مؤامرة كونية تشارك فيها الحكومة الإخضاع الشعب الأمريكي ، وتشكل فيها الحكومة الإخضاع الشعب الأمريكي ، وتشكل فكرة المؤامرة الكونية على الشعب الأمريكي لمسلحة حكومة عالمية تديرها الأمم المتحدة بما يستوجب التسلم ، فكرة مشتركة بين كل المبليشيات .

ج. إن أهمية كتاب «جنود الله» هي أنه أظهر وجها قبيحاً لأمريكا هو وجه التعصب العنصري والدبني الذي تخفيه إنظهر بوجه الحرية والمساواة دائماً .

## ملىمىن رقسم [۲] .

حاخام مغمور منسى ، عاش ومات بمدينة سراييقو ، التى أصبحت الآن عاصمة جسهورية الموسنة والمهرسك ، وظل طوال حياته منبوذاً من الجالية اليهودية بالمدينة التى اعتبرته مخرفاً ، وجاءة وفاته منذ أكثر من مائة عام .. هذا الحاخام المغمور المنسى المنبوذ هو أول من دعا الى اقامة مستوطنات يهودية في أرض فلسطين . تلك المستوطنات التى تعتبر الآن أكبر العقبات في طريق التسوية ، حيث يصر الاسرائيليون على التوسع فيها في حين يطالب الجانب الفلسطيني بتحجيمها ووقف بناء المزيد منها .

#### الفكسيرة المسمينونيية

## الدعوة الصميونية الابتيطانية ظهرت أول با ظهرت نى أوربا وكان أند المارحتين لما هم يمود طسطين واليمِود التدينين عموماً

قمند ١٦٧ سنة وعلى وجه التحديد في عام ١٨٣٤ ظهرت أول «فتوى» في فلسطين بالمفهوم الحالي لفكرة المستوطنات ، أو بمعنى آخر الدعوة الى الحركة الصهيونية بمعناها السياسي .

وصاحب هذه الفتوى جاء قبل عقود طويلة من ظهور هيرتسل وينسكر وسائر فلاسفة الدعوة الصهيونية الذين تزخر باسمائهم مئات الكتب ، وربما الآلاف ، التي وضعت عن اسرائيل والصهيونية على مدى عشرات السنين .

اسمه الحاخام يهودا الكالاي طواه النسيان لأكثر من مائة سنة قبل أن يبدأ المؤرخون والمنظرون اليهود إحياء كتاباته وإعادة تقديمها في عام ١٩٤٥ ، أي قبل ثلاث سنوات فقط من اقامة دولة اسرائيل . ووصل الأمر ببعض هؤلاء المؤرخين إلى حد اعتباره «نبي» الصهيونية .

ولأن مؤلده جاء في أواخر القرن الثامن عشر عندما كانت شبه جزيرة البلقان جزءاً من الامبراطورية العثمانية .. فإنه شهد في شبابه حركة القومية النامية بين الصرب الذين كانوا ينادون بالتخلص من الاستعمار العثماني وإحياء القومية الصربية فقد قال لنفسه . إذا كانت هناك قومية صربية فلماذا لاتكون هناك قومية يهويية ؟

ومن الثابت أن الحاخام «الكالاي» رحل في صباه الى القدس حيث امضى هناك عدة سنوات اختلط خلالها باليهود المتدينين الذين لم يكن لهم مطمع من الاقامة في أرض فلسطين غير أن يتعبدوا حول الأماكن المقدسة اليهودية ثم يموتوا ويدفنوا هناك في تراب فلسطين .

وفى عام ١٨٢٥ عاد الى البلقان لكى يتولى منصب حاخام مدينة سملين التى لاتبعد كثيراً عن حدود اليونان ، ورأى كيف انتصر اليونانيون فى حربهم القومية من أجل الاستقلال ، فنمى الى ذهنه ان «القومية اليهودية» لن تتحقق أيضاً إلا عن طريق الحرب !!

أما قبل ظهور هذا الحاخام فقد ظل اليهود طوال نحو الغي سنة (منذ السبي الروماني عام ٧٠

ميلادية) يتجهون فى صلواتهم الى القدس، ويحلمون بالعودة إليها ، وكانوا يؤمنون بأن هذه العودة ستتحقق بمعجزة إلهية عن طريق «مسيح جديد» يظهر فى «أخر الأيام» ويقودهم الى وطن الاجداد لكى يعيشوا هناك فى سلام تام «حيث يتجاور الذئب والحمل ، وحيث تفيض الأرض لبناً وعسلاً»!

لم يكن يخرج الأمر اذن عن نطاق الصلوات والأحلام ، كما أن صورة العودة كانت تتخذ شكل معجزة من السماء لادخل فيها للبشر ، ولايزال اليهود يرون انهم اول من دعا الى التوحيد (ابتداء من سيدنا ابراهيم عليه السلام) .. ويناء على ذلك فهم يؤمنون بأنه كانت هناك حكمة إلهية من تشتيتهم في الأرض ، وهي أن ربهم أراد لهم أن يكونوا بمثابة «المصابيح» أو «الفنارات» التي تهدي سائر البشر!

وبالتالى فإنه لاينبغى ان تتخذ هذه الهداية شكل التبشير بالديانة اليهودية أو دعوة غير اليهود «الجوييم» الى اعتناقها ، لأن اليهودية دين خاص بنسل سيدنا «يعقوب» أو «اسرائيل» ولأن اليهود يجب أن يظلوا محصورين في نطاق الاتنتى عشرة قبيلة التي انجبها الابناء الاتنا عشر لسيدنا يعقوب ، هكذا يعتقدون.

فالديانة اليهودية ترى في الأساس أن «الرب» هو الذي أراد لليهود أن يتشنتوا في الأرض لكي يقوموا بمهمة دينيه واجتماعية وما دام ربهم هو الذي اراد لهم القيام بهذه المهمة فإنه وحده الذي يختار توقيت هذه «العودة» وكيفيتها ، ومن ثم فليس عليهم أن يختاروا أو يلتمسوا هذه العودة -بأية وسيلة - من تلقاء انفسهم .

على هذا النحوظل اليهود يؤمنون حتى ثلاثينات القرن التاسع عشر عندما ظهرت أول دعوة إلى «القومية اليهودية» أو «الصهيونية السياسية» من جانب الحاخام الكلاى الذى قال في ذلك الوقت انه يتعين على اليهود ان يعملوا من أجل العودة وأن هذا «العمل» من جانبهم لايتعارض مع المبدأ الديني الذي يقرر أن العودة سنتحقق على يد مسيح جديد بارادة إلهية ، وكانت وجهة نظره أنه يجب على اليهود أن «يساعدوا أنفسهم» في تحقيق المعجزة الإلهية لهم وأن هذه المساعدة الذاتية هي التمهيد لظهور «المسيح الجديد».

وقد بدأ الكالاى أولى كتاباته في عام ١٨٣٤ حيث أصدر كتيباً بعنوان «اسمعوا يابني اسرائيل» قال فيه · أن التمهيد الضروري للخلاص و«العودة» يتمثل في إقامة مستوطنات يهودية على ارض فلسطين .. ولم يكد يظهر هذا الكتيب حتى اصطدم صاحبه مع اليهود المتدينين ، ودخلوا معه مساجلات طويلة ، وعندئذ لم يجد بأساً من الرجوع الى اسطورة يهودية أقديمة مجهولة الأصل تقول . إن ايام ظهور المسيح ستسبقها حروب يقود اليهود خلالها احد الناء سدنا بوسف ! .

وبعد ست سنوات من صدور إلكتيب وقع حادث شهير في مدينة دمشق عام ١٨٤٠ عندما وجهت الى يهود المدينة تهمة قتل صبى مسيحى واستخدام دمه في صنع الخبز غير المخمر الذي يتناولونه في عيد الفصح. وأحدث هذا الاتهام صدى كبيراً بين يهود أوريا وعلى الأثر أخذ «الكالاي» يردد أن الوسيلة الوحيدة لوقف مثل هذه الاتهامات الوحشية ولضمان أمن اليهود وحريتهم هي أن يعيشوا حياتهم الخاصة بهم في أرض اجدادهم المناسات الوحشية ولضمان أمن اليهود وحريتهم هي أن يعيشوا حياتهم الخاصة بهم في أرض اجدادهم المناسات الوحشية ولضمان أمن اليهود وحريتهم هي أن يعيشوا حياتهم الخاصة بهم في أرض اجدادهم المناسات الوحشية ولضمان أمن اليهود وحريتهم هي أن يعيشوا حياتهم الخاصة بهم في أرض اجدادهم المناسات الوحشية والمناسات المناسات الوحشية والمناسات المناسات الوحشية والمناسات المناسات المناسات

وتعددت كتابات هذا الحاخام التى حاول فيها أن يشرح برنامجاً للخلاص ، ووجه الكثير من هذه الكتابات الى كبار الشخصيات اليهودية في العالم الغربي من امثال المليونير الانجليزي موسى مونتفيوري والسيادس الفريسي ادولف كرميو ، لانه كان يعلم أن تجقيق برامجه لايتحقق بدون اموال اليهود ونفوذهم ، وكان البرياسج بتضمن · شراء اراضي فلسطين من السلطان التركي وإقامة تجمع كبير ليهود العالم هناك ،

وإنشاء صندوق قومي لتمويل شراء الأراضى ، وصندوق أخر لهباية نسبة محددة من دخل كل يهودي ، وطرح سندات للحصول على قرض قومي .

وقد ظهرت هذه الأفكار نفسها فيما يعد في البرنامج الذي وصف تيوبور هيرتسل ونفذته المعركة الصبكة المعركة ، بالفعل في مراحلها التالية بل أن سيمون هيرتسل ، جد تيوبور هيرتسل أصدح وإحداً من اتباع الكلاي والمجيين القلائل به

ومن بين معاصري «الكالاي» حاخام في بولندا اسمه تسفي هيرش كالسبكر ،

وكانت بولندا ايضاً تمر بمرحلة صراع قومى عنيف في سبيل استرداد كيانها بعد تقسيمها للمرة الثانية في عام ١٧٩٣ بين بروسيا وروسيا القيصرية ،وهذا ما أوحى إلى كاليسكر بفكرة «القومية اليهودية» فظهرت أول دعوة له الى الصهيونية في خطاب بعث به عام ١٨٣٦ الى عميد أسرة روتشيك في برلين ، قال فيه « إن بداية الخلاص ستجئ عن طريق الجهد البشرى واقتاع حكومات العالم بالسعى لتجميع شتات بنى اسرائيل في الأرض المقدسة .

فهو هنا لايكتفى بطلب مساعدة اليهود لأنفسهم» وإنما يخطو خطوة اضافية بطلب مساعدة حكومات. العالم .

كذلك فقد ساهم بجهد عملى في إحدى الخطوات الأولى نحو الاستيلاء على أرض فلسطين ، وذلك عندما دفع منظمة «التحالف الإسرائيلي العالمي» Alliance Israelite Internationale (وهي المنظمة التي تأسست في فرنسا عام ١٨٦٠ للدفاع عن حقوق اليهود دولياً) الى اقامة المدرسة الزراعية في يافا عام ١٨٧٠ من أجل إعداد الأفواج الأولى من المهاجرين للعمل بالزراعة ومن ثم للارتباط بالأرض ا

وكما هو متوقع فإن هذا الاجراء اثار عليه ثائرة اليهود المتدينين الذين كانوا قد توجهوا الى أرض فلسطين للعبادة فقالوا أن الاشتقال بالزراعة سيصرف اليهود عن ممارسه الطقوس الدينيه وستؤدى الى صراعات بين الوافدين الجدد واصحاب الأرض الاصليين (الفلسطينين) ، مما لايتقق مع مبادئ الديانة اليهودية ورؤياها للخلاص والعودة.

وكان أهم كتاب اصدره كاليسكر هو «البحث عن صهيون» عام ١٨٦٢ ، وقيه يقول «عندما تتحقق المودة بوسائلنا الأرضية فإن اشعة الخلاص السماوية «تظهر بالتدريج» .

وفى العام نفسه صدر كتاب مهم آخر بعنوان «روما والقدس» يتضمن مقارنة بين توجه الكاثوليك في العالم نحو روما (القاتيكان) وبين توجه اليهود في العالم نحو القدس. ولم يكن المؤلف هذه المرة حاخاماً ، وإنما فيلسوف أشتراكي هو «موسى هيس» الذي عمل فترة مع كارل ماركس (المفكر اليهودي صاحب النظرية للاركسية) في الصحيفة التي كان يصدرها في المانيا واسمها «راينيشه تسايتونج» Rhemische Zeitung كما شارك كل من ماركس وانجلز في إصدار كتابين من كتب التحليل النقدي للأوضاع التي كانت سائدة في المانيا في ذلك الوقت ، كذلك كان له دور كبير في الثورة الالمانية عام ١٨٤٨ إلى حد أن صدر عليه حكم بالإعدام!.. وبعد ذلك اختلف مع ماركس وانجلز وعارض «المانفست والشيوعي» عند إصداره ، ونادي

بالاشتراكية القومية ثم استحوذت عليه فكرة القومية اليهودية ، ومن ثم تحول الى الصهيونية التي صاغ كل أرائه بشائها في كتاب «روما والقدس» .

#### كتناب واحد و٦٨ مؤلفاً

والكتاب الذي نعرض له اليوم على هذه الصفحة وهو كتاب «الفكرة الصهيونية» الذي يقع في ١٣٨ صفحة والذي جمع مادته المؤرخ اليهودي الأمريكي ارثر هيرتسبرج ، حيث يقسم تاريخ نشوء وتطور «الفكرة الصهيونية» إلى عشر مراحل ، ويعتبر أن المرحلة الأولى منها هي التي يطلق عليها اسم «مرحلة الرواد» ويمثلها الماخامان الكالاي وكاليسكر والمفكر الاشتراكي هيس ، ويشير إلى أن هذه المرحلة – على أهميتها – لم يتركز عليها الاهتمام الكافي من قبل ، كما يكشف عن أن توقيت ظهور هذه المرحلة الاولى من الدعوة الصهيونية جاء خلال فترة نهوض القوميات عموماً في القارة الأوربية في أواسط القرن التاسع عشر ، ففي تلك الحقب كانت تحتدم دعوات القومية في المائيا (بسمارك) وايطاليا (غاريبالدي) بالاضافة الي صربيا واليونان وبولندا .

ولم يكن ذلك كله من قبيل المصادفة ، فإن فكرة «القومية اليهودية» كانت في ذلك الوقت فكرة طارئة تماماً على التاريخ اليهودي ، ولم تكن لها أي مقومات قبل عصر نهوض القوميات الأوربية . هذه الفكرة ارادت أن تركب الموجة العامة لنهوض القوميات في أوروبا .. إلا أن الصهيونية أو «القومية اليهودية» كانت مختلفة تماماً عن الدعوات القومية لتلك الفترة ، فالقوميات التي ظهرت آنئذ كانت تناضل في سبيل السيادة السياسية فوق ارض صلبة تقف عليها بالفعل ، والاستناد الي لغة قومية ننداولها بالفعل . اما الصهيونية -عند قيامها-فكانت بلا ارض ويلا لغة متداولة . ولأنها بلا ارض فقد سيطرت عليها منذ البداية فكرة «الاستيطان» أو إقامة الستوطنات في أرض غير أوربية هي أرض فلسطين . وبالرغم من أنه كانت تعيش في ذلك الوقت مجموعات من اليهود المتدينين في فلسطين .. فإن هذه المجموعات لم تخطر لها قط فكرة القومية هذه ، بل إنها قاومتها بشدة وعارضت إقامة مستوطنات على أرض فلسطين الإيواء المهاجرين اليهود القادمين من أوربا ، وحذرت من اصطدام هؤلاء المهاجرين الغرباء بأهالي فلسطين الأصليين .

كذلك فإن اللغة العبرية – التي سعت الصهيونية الى اتخاذها لغة رسمية في اسرائيل – لم تكن متداولة عند ظهور الصهيونية ، بمعنى انها لم تكن لغة حية ، وإنما كان يقتصر استخدامها على الصلوات اليهودية داخل المعابد ، ولايكاد يلم بها إلا بعض الحاخامات .

أما عندما اراد بعض اليهود «في المنفي» ان تكون لهم لغة خاصة بهم يتميزون بها عن أهل البلد الذي يقيمون فيه .. فإنهم لم يختاروا العبرية ، وإنما استخدموا لغة «اليديش» في المانيا ومعظم دول شرق أوربا ، ولغة «اللدينو» في اسبانيا ثم بعض مناطق شمال أفريقيا (عقب طرد اليهود مع العرب المسلمين من الاندلس في عام ١٤٩٧) . وهاتان اللغتان هما اساساً أوربيتان ، وحتى عند إعادة إحياء اللغة العبرية مع تقدم الدعوة الصهيونية احتاج الأمر الي جهود خاصة لتبسيط هذه اللغة المندثرة ، حتى يمكن تداولها كلغة عصرية ، وحتى الراحة أحدث قواميس اللغة العبرية تعتمد على المعجمات التي وضعها اليه ودي الروسي إيلي عازد

بن يهودا في أوائل القرن العشرين أكثر مما تعتمد على اللغة العبرية التي كان يتداولها يهود فلسطين قبل استيلاء الرومان على القدس وتدميرها عام ٧٠ ميلادية ويدء تشتيت اليهود في شتى ارجاء المعمورة . .

ومرة اخرى اعترض رجال الدين اليهود على اتجاه بن يهودا إلى تغيير قواعد ومفردات اللغة العبرية واتهموه بأنه يسئ إلى قدسية هذه اللغة التى تكلم بها انبياء بنى إسرائيل ، ولكنه رد عليهم تائلاً · أريد لهذه العبرية الحديثة ان تكون لغة التداول الشعبية وان يتكلمها الجميع بما فيها اللصوص والموسسات ا

وقى التقديم الذى تصدر كتاب «الفكرة الصهيونية» والذى كتبه إمانيويل نيومان رئيس موسسة «تيوبور هيرتسل» الأمريكية يقول: إن الحركة الصهيونية فتحت المجال لمجموعة كبيرة من الكتابات ، إلا ان معظم هذه الكتابات تتناول الموضوع من ناحية «عوامله الخارجية» مثل . اضطهاد اليهود في أوربا ، وعلاقة منظمات الإرهاب الصهيونية بالانتداب البريطاني على فلسطين والصراع بين العرب واسرائيل . في حين انها اغفلت ناحية ربما كانت اهم من حيث دراسة طبيعة الحركة الصهيونية ، وهي : القوى الداخلية في الحياة اليهودية التي انبعثت منها الدعوة الصهيونية وتطورت .

والكتاب ليس له مؤلف واحد وإنما ٢٨ من المؤلفين ، واحد منهم هو الذي جمع مختارات من كتابات الـ٣٧ الباقين ووضع مقدمة الكتاب في ٨٦ صفحة يمكن اعتبارها كتاباً قائماً بذاته وقبل المقدمة جاءت كلمة التقديم التي كتبها الدكتور نبومان .

واستغرقت عمليه التجميع هذه اربع سنوات هيث انتقى صاحب هذا التجميع وهو ارثر هيرتسبرج - ٣٧ من أبرز مفكرى الصهيونية ودعاتها ومعارضيها على مدى اكثر من قرن من الزمان ، ثم انتقى لكل واحد منهم مقتطفات اعتبرها احسن ما كتب ،

يقول هيرتسبرج في المقدمة ، «إن قيام بولة اسرائيل أوجد مشاكل ليهود اسرائيل انقسهم» .. وهي مشاكل لم تتوقف وإنما هي اخذة في التصاعد حتى الآن .

### صيحة اليهود الروس

بعد ان ينتهى هيرتسبرج من تناول المرحلة الاولى لنشوء وتطور الفكرة الصهيونية والتى يطلق عليها اسم «مرحلة الرواد ينتقل الى المرحلة الثانية التى يسميها «صيحة اليهود في روسيا على مدى حقبتين ١٨٧٠ - ١٨٩٠ ويرى أن اهم من يمثلها هو «ليوينسكر الذى تعتبر كتاباته «ليوينسكر التمهيد المباشر لظهور كتاب هيرتسل الشهير «الدولة اليهودية» .

وتشمل هذه المرحلة الثانية حقبة تبدأ بما يسميه مذابح اليهود الروس في مدينة أوديسا (التي كانوا يتخذونها مركز تجمع ثقافياً لهم) عام ١٨٧١ ، وحقبة تالية تبدأ بما اطلق عليه المذابح التي تعرض لها اليهود في معظم مدن روسيا ابتداء من عام ١٨٨١ ، إثر اغتيال القيصر الكسندر الثاني في مارس من ذلك العام ، وإنهام اليهود باغتياله ، ويقال إن هذه المذابح الأخيرة شملت ١٦٠ مدينة وقرية روسية من تلك التي يقطنها اليهود .

وقيل المذابح كانت حركة «الهسكلاه» أو «التنوير» التي بدأها موسى منداسون في المانيا قد امتدت الى

روسيا واعتنقها الكثيرون من اليهود الروس ، وكانت تدعو الى تعطيم عقليات حارات اليهود المغلقة والتخلى عن الصفات الذميمة التى تجعل اليهود مكروهين من ابناء الديانات الاخرى مثل الإقراض بالربا والانعزال عن المجتمع والترفع عن الاشتغال بالأعمال اليدوية ونهب الارض من الفلاحين ، بحيث يكون المبدأ الجديد لهم هو «يجب علينا نحن اليهود أن نصلح ما بانفسنا وأن نحسن التعامل مع غيرنا ونتبع الوسائل الغربية الحديثة ، ثم بعد ذلك نعيش في أمن ونتعم بالسلام (صفحة ١٤٩ من الكتاب) .

أما بعد المذابح فقد اخذ عدد من اليهود الروس يتخلصون من «الهسكلاه) ويتجهون الى دعاوى القومية اليهودية ، ثم تلقفوا آراء «رواد الصهيونية» وراحوا يدعمونها بكتاباتهم ويضيفون إليها ويحاولون بلورتها بعد أن وقع في روعهم انه لم يعد من المكن لأى يهودى ان يندمج في مجتمع أى بلد ، وإن طريق الخلاص الوحيد هو «العودة الى وطن الاجداد»!

في تلك الفترة ظهرت قصة «اليهودي التائه» الشهيرة في روسيا وأصبحت اكثر الكتب انتشاراً بين اليهودي في ذلك الوقت وكان عنوانها في الأصل «التائه في دروب الحياة» وتصور حياة جيل كلمل من اليهود أرادوا ان يخرجوا من الحارات الضيقة المغلقة عليهم وينطلقوا إلى العالم الفسيح ، ثم اكتشفوا ان اندماج اليهود في المجتمعات الأخرى غير ممكن علمياً لأنه حتى لو سعى إلى هذا الاندماج فإن المجتمع غير اليهودي لن يقبله .. وفي هذا المجال ايضاً يقول بنسكر · «إن العداء السامية قد جعل وضع الأقلية أمراً غير محتمل بالنسبة لليهود في أي مكان ، وبالتالي فانهم لكي ينقذوا انفسهم فوق أي أرض صالحة لإقامة وطن يهودي عليها ، «ومن الأفضل أن تكون فلسطين» ا

وكان بنسكر هو الذي أسس جمعية «أحباء صهيون» عام ١٨٨٤ وأمضى بقية حياته في جمع التبرعات لها . وكان أهم ما خلفه هو كتاب «الانعتاق الذاتي» الذي يعتبره هيرتسبرج «أول بيان مهم عن آلام اليهود الذي لفظهم العالم ، ودفعهم الى البحث عن قوميتهم» .

#### هيرتسل وتضية درينوس

يخصص الكتاب فصلاً كاملاً «الرجل الذي تعتبره اسرائيل مؤسس الحركة الصهيونية وتضع تماثيله وصورة في الأماكن العامة ، وهو تيودور هيرتسل الذي يمثل وحده المرحلة الثالثة من مراحل نشوء وتطور الفكرة الصهيونية ، وأهم ما يميزه هو دوره في مجال الدبلوماسية ، وأجراء لقاءات شخصية مع عدد من اقطاب العالم لمحاولة التأثير فيهم واجتذابهم إلى الدعوة الصهيونية ، ومن أبرز هؤلاء الاقطاب السلطان التركي ، والقيصر ويلهام قيصر المانيا والبابابيوس العاشر بابا القاتيكان بالاضافة الى ملك ايطاليا

ومن هذا قان هيرتسل ادخل الفكرة الصهيونية الى مجال الانفتاح على العالم واجتذاب انصبار لها من خارج نطاق الشخصيات اليهودية العالمية .

والأمر الغريب ان النجاح الوحيد الذي حققه هيرتسل في مجال اتصالاته الدبلوماسية هو حصوله من الحكومة العرد النبية عام ١٩٠٢ على عرض جزء كبير من اراضي اوغندا (التي كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت) لإقامة «وطن قومى يهودى» متمتع بالحكم الذاتى .. هذا النجاح الوحيد تحول المي سلام فدره في المؤتمر الصبهيوني السادس الذي عقد في نفس العام ، وهو اخر مؤتمر حضره هيرتسل ، الآن وزيد الدهود الروس الذي كان يرأسه «الساب» حاييم فايتسمان (الذي اصبح فيما بعد اول رئيس لدولة اسر ائيل) هنجمه بعنف وانتهى المؤتمر الى خذلان هيرتسل والانتصار لفايتسمان ، واتخاذ قرار نهائي بأن هدف المسهدونيه هو جبل صهيون وليس اي ارض اخرى .

ويشير الكتاب الى ان هيرتسل كان في البداية يؤمن بإمكان التفاهم الأفضل مستقبلاً بين اليهود وابناء الديانات الأخرى ، لأنه كان يرى ان ذلك يتفق مع التقدم الطبيعي للفكر الانساني ، ولأن اندماج اليهود في المجتمعات البشرية امر مرغوب فيه فضلاً عن انه تطور لايمكن تجنبه ، وكانت هذه هي وجهة النظر السائده بين مثقفي اليهود الغربيين في اوائل القرن التاسم عشر .

إلا أن نقطة التحول في حياة هيرتسل كانت محاكمة دريفوس الشهيرة . ففي عام ١٨٩٤ وجهت الى الكابتن الفريد دريفوس الضابط اليهودي بالجيش الفرنسي تهمة التجسس لحساب المانيا وقدم الى هذه المحاكمة كمراسل لصحيفة نمساوية ، ورأى دريفوس وهو يجرد من رتبته ويساق الى خارج قاعة المحكمة بعد أن صدر عليه حكم بالنفى وسط هتاف الجماهير ويسقط اليهود» .

وقد اعيدت محاكمة دريفوسبعد ذلك مرتبن . تحت إلحاح الكاتب اليهودى الفرنسى اميل زولا - وببتت براعته بعد أن تبين أن التهمة ملفقة من أساسها ، وأعيد الاعتبار الي دريفوس واشترك بالفعل في الحرب العالمية الاولى (١٩١٤-١٩١٨) .

المهم أن هذه القضية هي التي حولت هيرتسل ألى صهيوني وبالتالي ألى ظهور كتابه «الدولة السهودية» الذي يعتبر بالا جدال أهم وتبقة في تاريخ السصهيونية . وقد صدر هذا الكتاب عام ١٨٩٦ ، وفي العام التالي أسس هيرتسل صحيفة «دي فيلت» أي «العالم» لتكون الصحيفة الاسبوعية الناطقة باسان الحركة الصهيونية في أوربا في حين ظل الكتاب اليهود المتحررون يشيرون إلى هيرتسل بصفات «المجنون» و«المغامر».

وقد مات هنرتسل مغموراً في عام ١٩٠٤ ولم تلحق به الشهرة ولا التقدير إلا بعد سنين طويلة . كما ان اسرائيل لم تفكر في نقل رفاته لكي يدفن في ضواحي تل أبيب إلا بعد ٤٥ عاماً من وفاته .

ومثلما يرى كتاب «الفكرة الصهيونية» ان هيرتسل يمثل المرحلة الثالثة بأكملها فهو ايضاً يرى أن (أحد هاعام) الذي يعتبر نقيض هيرتسل . هو الذي يمثل المرحلة الرابعة بكاملها .. فإذا كان هيرتسل هو المنظر السياسي للدعوة الصهيوبية فإن «أحد هاعام» هو المنظر الثقافي لها فلم يكن يهمه اقامة «بولة يهودية» بقدر ما كان يهمه «إحياء الديانة اليهودية في الأرض المقدسة الى جميع ارجاء العالم» وقد نشر مقالاً شهيراً في علم المرك عنوانه «ليس هذا هو الطريق» ووقعه بكلمتي ««أحد هاعام» أي «أحد العامة» لأنه لم يكن يعتبر نفسه كاتباً . ومنذ تلك اللحظة اصبح معروفاً بهذا الاسم العبرى بقية حياته . أما اسمه الاصلى فهو أشر تسفى حينسبرج . وقد حضر المؤتمر الصهيوني الاول الذي دعا هيرتسل الى عقده في بازل عام ۱۷۹۷ ثم إلى على نفسه ألا يحضر أي مؤتمر صهيوني بعد ذلك ، وانتهى به الأمر الى الكفر بالديانة اليهودية ذاتها ، ومن اهم كتاباته

«قانون القلب» ١٩١٤ «الروح والجسد» ١٩٠٤ ، «القومية والدين» ١٩١٠ «نقيض الشتات» ١٩٠٩ .

ومن أبرز معاصرى « احدها عام» الشاعر الروسى اليهودي حاييم نحمان بياليق الذى شارك فى حفل افتتاح الجامعة العبرية بالقدس عام ١٩٢٥ ، وهو الافتتاح الذى شارك فيه ممتلين عن مختلف جامعات العالم بما فيها جامعة فؤاد الاول «جامعة القاهرة الآن» .

يسترسل كتاب «الفكرة الصهيونية» في سرد مراحل تطور الفكرة الى ان يصل الى الامريكي بهودا ماجنس الذي اصبح مديراً للجامعة العبرية عام ١٩٣٥ ومات بعد خمسة اشهر من قيام دولة اسرائيل ، وظل طوال حياته يرى أن «الأمل الوحيد في تحقيق الأهداف الرئيسية لليهود هو قيام دولة ذات قوميتين» (عرب ويهود) وكان يشاركه هذا الرأى فيلسوف أخر هو مارتن بوير استاذ كرسي الفلسفة الاجتماعية بالحامعة العبرية الذي توفي عام ١٩٦٥ عن ٨٧ عاماً ويكاه اليهود والعرب على السواء .

وبعد ان يعتهى الكتاب في عرض المراحل العشر للفكرة الصهيونية يورد فصلاً بعدوان «بين الديانة اليهودية والدعوة الصهيونية» يقول فيه : ترى الديانة اليهودية ان تشتيت اليهود في شتى ارجاء العالم بعد السببي الروماني عام ٧٠ ميلادية انما هو فترة عقاب وتكفير عن الننوب اما الصهيونية فترى ان كل تاريخ ما بعد السببي -من الشتات والنفي - انما هو حلقات متصلة من الصراع اليائس ضد العداء السامية وانه بدون الجلاء التام لليهود عن مختلف دول العالم و«العودة الى ارض اسرائيل» فلن يكون تاريخ اليهود غير اسنمرار لهذا الصراع اليائس ضد العداء للسامية ، والديانة اليهودية تفسر «الخلاص» بأنه مواجهة بين اليهودي وربه ، اما الصهيونية وقبل قيام اسرائيل - فانها تفسر «الخلاص» بأنه الحوار بين اليهود وسائر الامم وهو الحوار الذي يستهدف المصول من دول العالم على الموافقة على اقامة دولة لليهود في فلسطين والصهيونية -كدعوة حديثة - تستمد القيم الخاصة بها من الوسط العام للبشرية خلال فترة نهوض القوميات في أوربا ، فهي مستوحاة من ظاهرة اجتماعية وليس من تعاليم دينية ، وتبعاً لذلك فقد اعطت الصهيونية للأفكار الدينية تفسيرات دنيوية ويقول هيرتسبرج ان الفصل الحديث في تاريخ اليهود يبدأ بالثورة الفرنسية التي منحت بهود مصولهم على حقوق المواطنة الكاملة عام ١٩٧١ عندما وضع نابليون بونابرت معادلة ولاء اليهود للدولة الفرنسية مقابل حصولهم على حقوق المواطنة .

ولكن يرى هيرتسبرج ان الديانة اليهودية ديانة عالمية ولكنها قدر طائفة معينة هى طائفة اليهود .. إلا ان اليهود من ابناء عصرنا قد اختلفوا عن يهود العصور الخوالى .. لابحكم اختلاف الزمن فحسب، وانما ايضاً لأن هناك يهودا كثيرين تحولوا الى ديانات اخرى فى ازمان سالفة ، بل ان الدراسات والابحاث المهودية ذاتها تسشير الى ان قبيلتين كاملتين من ابناء سيدنا يعقوب (اسرائيل) اختفتا تماماً ولم يمكن تتبع نسلهما

ومن جهة اخرى فان عدداً من اليهود الحاليين ، ولاسيما الزنوج في امريكا وليبيريا والهند- دخلوا الى الديانة اليهودية في عصور مختلفة

وهذا يعود بنا الى السؤال من هو اليهودي؟ وهو سؤال ما زال يحير حاخامات اسرائيل ويلقى مزيداً من الشَّدَّه له على الدعوة الصنهيونية ومدى اتفاقها مع المنطق والتطور الطبيعي للتاريخ .

### ملسمين رقسم [7]

# الدولة اليهودية .. قرن لاحق صراع اليهودية والديهقراطية نى اسرائيل

بعد قرن لاحق على إطلاق مشروع الحركة الصهيونية من بازل السويسرية ، بإقامة «دولة لليهود» في فلسطين ، لايمكن القول بأن الطم الصهيوني قد تحقق .

فإسرائيل ، التي نشأت باعتبارها «بولة لليهود» انتهت لأن تكون بولة ثنائية القومية ، حيث بسكل المواطنون العرب بها نسبة ١٨/ من السكان ، ولأن تكون بولة متعددة الأديان حيث يمثل المسيحيون نسبة ٧/ من سكانها الى جانب الإسرائيليين اليهود والعرب المسلمين .

وامام تلك المعضلة ، حدث تحول نوعى خطير في طبيعة الدولة الإسرائيلية ، وتمثل في زيادة الطابع الديني والصهوني ، فبعد أن كان مشروع الحركة الصهيونية الذي اطلق مرتزل شرارته قبل قرن من الزمان هو اقامة «دولة لليهود» تكون مثل الدولة الأخرى ، أصبح المطلب منذ مجئ نيتانياهو إلى السلطة أن تكون إسرائيل «دولة يهودية» .

ويعد قرن لاحق ، فإن الانشقاق يقسم إسرائيل بين دعاة «نولة يهودية» ودعاة «النولة اليهودية» بين علمانيين وديندين واصبحت معضلة اسرائيل هي الجمع بين «الديمقراطية» و«النولة اليهودية».

وانعكس التناقض داخل اسرائيل بين الديمقراطية والدولة اليهودية على عملية السلام العربية الاسرائيلية والمشكلة الفلسطينية فدعاة «الدولة اليهودية» مثل نتانيا هو - وشارون الآن يعودون الى الصهيونية التصحيحية من خلال نظام فصل المناطق الفلسطينية والسيطرة عليها في الوقت نفسه وتؤكد الانتفاضة الفلسطينية استحالة ذلك الحل ، كما تؤكد في الوقت ذاته مأزق الديمقراطية الإسرائيلية فالديمقراطية لاتستطيع ان تتعايش إلى أجل غير مسمى مع الهيمنة على شعب اخر ، كما أن إدمان العنف يهدم التقاليد الديمقراطية لدى الجيل الحديد في إسرائيل .

ومولف هذا الكتاب «الدولة اليهودية ... قرن لاحق» هو آلان دوتى استاذ نظم الحكم المقارنة والدراسات الدولية في جامعة نوتردام ، وزميل بمعهد كروك لدراسات السلام الدولي . ومن أبرز مؤلفاته ، كتاب "أزمة الشرق الاوسط" (١٩٨٤) ، وكتاب "الحدود المغلقة" (١٩٨٧) .

والبروغيساء ردوتي ، وثيق الصلة بموضوع كتاب والدولة اليهودية .. قرن لاحق فحياته تتوزع بين الاتفاعة في السر على والعيش في الولايات المتحدة . وجعل من نفسه قناة اتصال العالم باسرائيل ولإسرائيل ولإسرائيل بانعالم . فناصبح شارحاً لكل ما يتعلق بإسرائيل والإسرائيليين للعالم ، وناقلاً لصورة إسرائيل في العالم إلى الإسرائينيين وتزداد أهمية الكتاب من أن مؤلفه منفتح على كل الوان الطيف السياسي في إسرائيل ، ومن تماس العالم الإسرائيلية والأمريكية معه في إنجاز الكتاب . ولذلك جاء الكتاب شاهداً على «الدولة اليهودية في قرن لاحق» .

# هرتزل دعا الى اقامة ،دولة لليهود، تضم قوميات أخرى وليس ،دولة يهودية،

### هل إسرائيل ديمتراطية ؟

ياقش كتاب «الدولة اليهودية ... قرن لاحق» المعضلة الكبرى التى تواجه إسرائيل الأن وهى هل بالإمكار أن تكون دولة يهودية وبيعقراطية في أن معاً ؟ ويذلك يضاف الكتاب الى الجدل الذي لم ينقطع حول طبيعة إسرائيل كدولة يهودية ، وحول ما إذا كانت إسرائيل دولة ديمقراطية .

فهناك من يرون أن «اليهودية» ووالديمقراطية» ضدان لايلتقيان . ويقدر ما تكون إسرائيل دولة بهودية ، نقدر ما تبنعد عن أن تكون دولة ديمقراطية . فسواء كانت «اليهودية» بمعنى الدين أو بمعنى العرق ، فإن الدولة النهودية تعنى نفى الآخر . كما أن الدولة التي تطبق معياراً عرقياً هي دولة عنصرية، والدولة التي تطبق المعايير لدينية هي دولة دينية

وحسب هذا الرأى ، فإن إسترائيل دولة دينية وعنصبرية ، حيث يخضع سكانها من اليهود والمسلمين والمسيحيين لسلطة دينية ، وقانون ديني يهودي في ظل دولة للشعب اليهودي فيها السيادة .

غير أن معظم اليهود يرفضون التسليم بالمساواة بين «اليهودية» من ناحية والعنصر والدين من ناحية الحرى . ويرون أن «اليهودية» هي هوية قومية لمجتمع بشرى ، وأن اليهود غير الملتزمين بشعار الدين اليهودي مازالوا يعتبرون يهوداً ، وأن اسراذيل ذاتها – تبرهن على أن الدولة اليهودية يمكن أن تحكم بقوانين علمانية وليس بشريعة دينية

ووفق التحديد السابق لمفهوم «اليهودية» بمعنى «الهوية القومية» فإن دولة «يهودية» لايشترط ان تكون غير

ديمقراطية . والدولة اليهودية تعنى أن غالبية سكانها «يهودية» وتعنى غلبة الثقافة اليهودية فدوره مرهدان وشرات مرات من الدول في عالم اليوم ترتكز على مجموعة أو مجموعات قومية مهيمية .

فهل الدولة ديمقراطية فعلاً ؟

يجيب مؤلف كتاب «الدولة اليهودية .. قرن لاحق ...» بأن ذلك يتوقف على معرفة العلاقة داخل الجماعة العرقية المهودية) ، والعلاقة بين تلك الجماعة والجماعات القومية الأخرى ، ومدى أهمية العامل القومى داخل اسرائيل

لقد عبر التاريخ اليهودي عن نزوع واضح لدى اليهود للحرص على خصوصيتهم . والخصوصية هنا تعنى فرادة الشعب اليهودي ، كمقابل العمومية التي تعنى التماثل مم الشعوب الأخرى .

غير أن المشروع الأصلى لـ«الدولة اليهودية» الذي طرحه هرتزل ، كان يميل الى العمومية أي بماثل اليهود مع الأمم الأخرى .

ولم ينتبه الكثيرون إلى ان هرتزل سمى الدولة التى دعا إلى اقامتها في بيانه عام ١٨٩٦ «دولة اليهود» وليس «الدولة اليهودية» أي دولة لليهود يمكن ان تضم على قدم المساواة المسلمين والمسيحيين ولعل هذا هو السبب في إدانة دعاة الصهيونية «الروحية» للغياب الكامل للمحتوى اليهودي للدولة في منظور هرتزل لقد كان كل ما يصبو إليه هرتزل هو . إقامة دولة على شاكلة الدول الأخرى . وكانت الإيديولوچية الصهيونية . في بداية عهدها ، أكثر ميلاً لاتخاذ الديمقراطية الليبرالية الطمانية الغربية نموذجاً أمثل للنظام السياسي إلا أن ماساة الصهيونية الأولى أنها عجزت عن تحقيق أهدافها ، وحلت محلها صهيونية أميل الى الخصوصية اليهودية حيث تغلبت نزعة التغرد لدى اليهود على نزعة التشبه بغيرهم ، وسادت إيديولوچية صبيونية جديدة تدعو الإقامة إسرائيل الكبرى ، وركزت مناهج التعليم على قيم التنوير الغربية ولم تضرب الديمقراطية بجذورها في التربة الإسرائيل الكبرى ، وركزت مناهج التعليم على قيم التنوير الغربية ولم تضرب الديمقراطية بوالاستخلاس التربة الإسرائيلية مع نظب نزعة احياء الخصوصية اليهودية «التعارض بين الديمقراطية والقومية» والاستخلاس هنا أن معضلة التناقض بين «الديمقراطية» و «اليهودية» متأصلة في المشروع الصهيوني عير أن هناك طروفا غير مواتبة لازدهار الديمقراطية غير مسيرة دولة اسرائيل .

تكشف الاحصائيات عن ان ١٠٪ فقط ممن جانوا إلى فلسطين ثم إسرائيل بين عامى ١٩١٩ و ١٩٨٧ ، أتوا من بلدان ذات تقاليد وحكومات ديمقر أطية .

كان ثلاثة أرباع المهاجرين اليهود مصنفين كلاجئين ، تسيطر عليهم عقدة الاضطهاد بسبب العرق أوالدين أو القومية .

كان المهاجرون يعتبرون انفسهم في وضعية «حرب دائمة» تتطلب «التعبئة» و«الوحدة» في مواجهة «العدو» وخضوع المجتمع لـ المؤسسة العسكرية» .

غلبة اعتبار الأمل على الاعتبارات السياسية والديمقراطية واستعداد المجتمع الإسرائيلي لتأييد الزعامة القومية حتى على حساب الأعراف الديمقراطية في كل ماله أدنى علاقة بالأمن ... والاستعداد الملحوظ لاخراس وسائل الإعلام فيما لو استدعت صورة الدولة أو مصالحها ذلك . وعدم الاكتراث بحقوق الأقلية غير اليهودية في اسرائيل .

### اليهودية .. والفلسطينية

تتعامل التقاليد السياسية اليهودية مع عالم غير اليهود «الجوييم» على انه بيئة منفصلة ومعاديه ولم تكن لدى الصبهاينة المؤسسين خبرة يمتدون بها في ترتبب العلاقات بين اليهود والعرب في ظل دولة يهودية وتعددت الحلول الصهيونية للمشكلة العربية ... تحاشى أية علاقة معهم . أو انكار وجودهم . أو العداء ، وجربت نلك الحلول فرادى ومجتمعة

لقد زعم الصهاينة المسسون ان فلسطين أرض بلا شعب واستنوا في ذلك إلى مقولة روجبا القوميون الأوربيون تزعم أن شعباً بلا بولة ، لاهوية قومية له . وحاول بن جوريون عام ١٩٥٧ ، التهوين من أهمنة المشكلة الفلسطينية ، وادعى ان احرائيل قد اخليت من السكان السابقين . وقال . إن فلسطين تعد – من المطور التاريخي الأخلاقي – بلد بلا سكان . ودعا الصهاينة الاشتراكيون في حزب العمل إلى استيعاب الفلسطنيين وقال حاييم وايزمان للورد بلفور إن المشكلة العربية اقتصادية وليسن سياسية وإن الصهبونية ستعايش بسلاء مع العرب في فلسطين عن طريق تعزيز التنمية الاقتصادية فيها ، ويتفق هذا الحل ، مع رأى بن جوريون ، في ان الفلسطينيين لايمنلون قومية مستقلة. ثم كان رأى فريق من الصهاينة ان حل المشكلة العربية / الفلسطينية مو الفصل بين الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني لتعذر إمكان استيعاب الفلسطينيين ، والاستعداد لصراح محتمل طوبل ، وكان من دعاة ذلك الحل اتباع زئيف جابوتنسكي الذي يمثل المرجعية الصهبونية لنتانياهو وشارون – وانتصر ذلك الخيار في ظل الانتداب البريطاني على فلسطين إلى ان تم انشاء اسرائيل

### يمبودية .. ديمقراطية

عنذ أن نشات الدولة اليهودية عام ١٩٤٨ ، كان لمؤسس إسرائيل بن جوريون بصماته الواضحة على النظام السياسي الإسرائيلي ، إلى أن استقال عام ١٩٣٦ ، ولم يعتبر بن جوريون «الدولة اليهودية» غاية في حد

ذاتها ، بل سعى إلى ارساء نظام سياسى مدنى ديمقراطى يقوم على التعددية المزبية والفصل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، والتمثيل السياسي لكل القوى السياسية . وبرغم الاعتراف بالشريعة اليهودية كأحد مصادر القانون الإسرائيلي ، فإن دور الشريعة في المماكم المدنية كان متواضعاً ، ونظراً للتعقيد الذي يقسم به القانون اليهودي ، وعدم تضمنه حلولاً لكثير من المشكلات المعاصرة .

غير أن النظام السياسي الذي أرساه بن جوريون ، قد عرض الديمقراطية الإسرائيلية لأزمات مستعصية ، مثل هيمنة حزب العمل لمدة طويلة ، وتبعية الكنيست (البرلمان) للسلطة التنفيذية عملياً ، واستبعاد الأقلية العربية من الحكم

بيد أنه بعد حرب ١٩٦٧ ، بدأ حزب العمل في فقدان سيطرته على الصياة السياسية الإسرائبلية . وتزايد عدد ممثلي كتلة الليكود من ٢٦ عضواً عام ١٩٧٧ إلى ٤٣ عضواً عام ١٩٧٧ ، واستولى يمين الوسط على السلطة عام ١٩٧٧ ويعد ثلاثين عاماً من قيام اسرائيل ، اصبح اليهود المتدينون والتقليديون اكثر طهوراً ويروزاً على الساحة السياسية الإسرائيلية ، وتهددت القيم الليبرالية والعلمانية وعلت اسهم اندادين بالخصوصية الإسرائيلية والتفرد اليهودي . وظهر ما يعرف بدالصهيونية الجديدية » القائمة على الشاعر «الدينية والعرقية» والدعاوى الاقليمية (مع نيتانياهو وشارون) على نحو يقوض قوة الديمقراطية الإسرائيلية .

#### هماجسس الأمسين

زاد الهاجس الأمنى من تأثير العسكريين على القرارات السياسية في إسرائيل. وأدت حرب اكتوبر ١٩٧٢ ونهاية عصر هيمنة حزب العمل في عام ١٩٧٧ إلى تعزيز مكانة المؤسسة العسكرية وأهمية دور رئيس أركان الجيش في السياسة الإسرائيلية

وخيم هذا الغطر في اوائل الثمانينات ، مع تعيين مناحم بيجن رئيس الوزراء الچنرال المتقاعد ارييل شارون وزيراً للدفاع ، فقد تجاوز شارون في غزو لبنان ١٩٨٢ الهدف الرسمي المحدد في طرد قوات منظمة التحرير القلسطينية من جنوب لبنان ، وطبق خطته الشخصية غير المعلنة التي كانت ترمى إلى طرد منظ التحرير وسوريا من لبنان وإقامة حكومة لبنانية موالية لإسرائيل ، وطرد الفلسطينيين إلى الأردن ليكون الأر الوطن الفلسطيني البديل وانتهت خاصرة شارون باستقالته من منصبه بعد مذبحة صابرا وشاتيلا

وتبدو أهم المفارقات في أن «النولة اليهودية» التي اقيمت لحل المشكلة الأمنية اليهودية الأزلية ، تورطت هي نفسها في الاحساس الدائم بانعدام الأمن ، وأصبحت الاعتبارات الأمنية هي الضبابط الأسباء

للعمل السياسى الإسرائيلى ، والقضية التى تحجب كل القضايا الأخرى . بل إن الأمن تحول الى مشكلة ذاتية قى ذهن كل إسرائيل نتجاوز التهديدات الموضوعية التى قد تواجهها إسرائيل إلى تهديد السلامة الشخصية لكل اسرائيلى فى ضوء رواسب خبرة الماضى المأساوية لدى الشخصية اليهودية التى تعلى احساس انعدام الأمن فى وسط معاد . وتعرض «فوبيا الأمن» الديمقراطية الإسرائيلية الى الخطر . إذ تدفع «فوبيا الأمن» بالإسرائيليين إلى قبول القيادة القومية ومركزية السلطة وسيطرة العسكر . فتدفع «فوبيا الأمن» إلى وحدة الصف اليهودي وراء قيادته من أجل البقاء وتدفع «فوبيا الأمن» بالإسرائيليين إلى أن ينظروا إلى حروبهم مع العرب على أنها حروب تستهدف إبادة اليهود ومعاداة السامية وليس المطالبة بحقوق قومية مشروعة ، كما يعتقد الإسرائيليون أن أي هجوم عربي على أي فرد يهودي هو عدوان على الشعب الإسرائيلي بأسره ، مما يفرض الأخذ بزمام المبادرة واللجوء الى الضربات الوقائية وشن الحرب على العرب والتوجس من الأقلية العربية

ودونما شك فإن «فوبيا الأم» قد هدرت الديمقراطية الإسرائيلية ، سواء من جهة عسكرة الدولة، وإضعاف المؤسسات السياسية لمصلحة المؤسسة العسكرية ، أو من جهة تقييد الحريات المدنية وفرض الإجراءات الأمنية وانتهاك حقوق الأقلية العربية بمصادرة اراض وتقييد حرياتها والاعتقال الوقائي وفرض قوانين الطوارئ المقيدة الحريات

#### يسمسود ... ويسمسود

تعتبر الديمقراطية الإسرائيلية ديمقراطية تميزية . ولايقتصر الأمر هنا على التمييز ضد الأقلية العربية. فقد ظهرت على السطح ظاهرة استئثار اليهود الغربيين بالسلطة والنفوذ والتروة على حساب اليهود الشرقيين وأدى ذلك إلى تحول صفوف شباب حزب العمل من اليهود الشرقيين إلى الليكود والأحزاب الدينية والقومية ذات التوجهات المعادمة للبرالية والعلمانية .

وقد أدى التحول لمصلحة الليكود والأحزاب الدينية ، إلى استيلاء الليكود بزعامة بيجين على الحكم عام ١٩٧٧ ، ونهاية سطوة حزب العمل على المسرح السياسي الإسرائيلي . ومع صعود الأحزاب القومية والدينية بدعم اليهود الشرقيين «السفارديم» تفاقم الصراع بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل .

وهذا الصراع بين اليهود العلمانيين هو تعبير عن معضلة العلاقة بين الدين والسياسة في اسرائيل ، كمعضلة تواجه الديمقراطية الإسرائيلية ، فالمتدينون اليهود يطالبون بتطبيق الشريعة على اليهود الإسرائيليين ، ويكاد ويرفضون سمو قوانين الدولة على أوامر الشريعة ، كما يرفضون جميع اشكال الصهيونية غير الدينية ، ويكاد يكون هنا إجماع بينهم على ذلك ،

ولقد حاوات إسرائيل على معضلة العلاقة بين الدين والسياسة بمنح المتدينين الحق في تشكيل احراب تدافع عن مصالحهم من داخل النظام السياسي والإقرار بالاستقلال الذاتي المؤسسات الدينية ، ولكن النظام السياسي وصل إلى الحد الذي تستطيع فيه الأحزاب الدينية حرمان الائتلاف الحاكمة من الأعلبية البرلمانية ، وشل الحياة العامة بالعصيان الجماهيري والشغب والقتل .

#### الديمقراطية والاحتسلال

يخصيص مؤلف كتاب«الدولة اليهودية .. قرن لاحق» قسماً كبيراً لتأثير الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزه على الديمقراطية الإسرائيلية .

وبإنصاف يقول إن الضفة الغربية وغزه تعتبران من منظور القانون الدولى أراض خاضعة للاحتلال العسكرى . وينعقد وضع هذه الأراضى مع طول أمد الاحتلال الإسرائيلي وسعى إسرائيل إلى إيجاد حقائق على الأرض . فإسرائيل لم تتوقف عند حد زعم أن أراضى الضفة وغزه لم تكن قبل احتلالها جزءاً من أنة دولة ذات سيادة ، بل ادعت إسرائيل السيادة على تلك الأراضى ضمن ما تسميه الصهيونية الجديدة «أرض إسرائيل الكبرى» . وأرست إسرائيل نظاماً للسيطرة على تلك الأراضى المحتلة مع العمل على دمجها واستخدام سكانها كمصدر للعملة ، اعتبارها كسوق المنتجات الإسرائيلية ويرفض معظم العرب والإسرائيليين دمج سكان الضفة وغزه سياسياً في اسرائيل .

ولذلك فإن انصار تأييد السيطرة الإسرائيلية على تلك الأراضى طرحوا حلين الحل الأول هو الربط الوظيفى بين سكان الأراضى المحتلة والأردن (الضيار الأردني) ، والحل الثاني هو إعطاء السكان (كأفراد) شكلاً من أشكال الحكم الذاتي والفصل بين إسرائيل والأراضى المحتلة ، وكلا الحلين يضمن الهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين .

ويورد الكاتب أن الحلين السابقين لم ينجما كأساس التسرية السلمية ، وإن الانتفاضة الفلسطينية خب شاهد على استحالة استمرار الهيمنة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة .

ويستخلص الكاتب أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والانتفاضة الفلسطينية يهدد الديمقراط الإسرائيلية ، بما يصاحب ذلك من إجراءات قمعية وعمليات عنف . كما أن قيام الإسرائليين بالاستيطان الأراضي المحتلة يشكل تحدياً لاتفاقية چنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة نقل سكانها إلى الأراذ المحتلة .

ويقول: لقد أكدت الانتفاضة أن المشكلة الفلسطينية مشكلة سياسية ، فهى مشكلة شعب متمسك يهويته القومية . وإذا كان طرد الفلسطينين غير ممكن ودمجهم في إسرائيل مستحيل ، فإن الحل المنطقي هو قيام بولتين مستقلتين على أرض فلسطين اليهود والفلسطينيين . فالديمقراطية لاتستطيع ان تتعايش إلى أجل غير مسمى مع الهيمنة علي شعب أخر مجاور ، ولا ضمان لأن يستمر احترام الديمقراطية داخل إسرائيل ذاتها ، ما دام لم تكن مطبقة في الأراضى الخاضعة لإدارتها .

إن البعض في المجتمع الإسرائيلي يخشى من أن يودي استمرار العنف والاعتماد على القوة المسلحة في كبح جماح التطلعات القومية للشعب الفلسطيني ، إلى تعويد الشباب الإسرائيلي على إدمان العنف ونبذ التسامح تجاه الخصوم السياسيين ، خاصة في ضوء اغتيال إسحق رابين في نوفمبر ١٩٩٥ على يد أحد معارضي الانسحاب من الأراضي المحتلة .

كما حذر فريق من الإسرائيليين من أن طول أمد الهيمنة على الأخرين ، يؤدى في النهاية -حتماً- إلى ا افساد الطرف المهيمن كأثر لاستعلاء والكبر ، والحل هو قيام دولة فلسطينية .

بيد أن الحل الذي يطرحه البروفيسور آلان دوتي يبدو بعيد المنال ، إذا كانت إسرائيل قد تحولت لأن تكون أكثر يهودية . ففي خاتمة كتابه «الدولة اليهودية .. قرن لاحق» وبعد أن يستعرض تحولات المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة والتي كشف عنها فوز نيتانياهو عام ١٩٩٦ ، يستخلص أن معضلة التناقض بين «الديمقراطية» و«اليهودية» و«تهميش الديمقراطية» ، بمعنى أن إسرائيل بدلاً من أن تسير باتجاه أن تكون دولة طبيعية ديمقراطية كعديد الدول ، ترتد باتجاه أن تكون دولة منفردة تحكمها المرجعية الدينية والصهيونية الجديدة «إسرائيل التوسعية» .. وصعود أربيل شارون إلى سدة الحكم في إسرائيل ، يعنى أن «اليهودية» انتصرت على «الديمقراطية .

### ملسسين رقسم [4]

### إسرائيل غيرت قواعد اللعبة

اذا أن ننتظر من شارون أن يفعل اكثر مما فعل ، مندفعاً بحكم شخصيته وتاريخه الى حافة الهاوية -لو صبح التعبير-وهذا يجعلنا نسأل ما الذي غير موقف اسرائيل من عملية السلام ، ودفعها الى هذا السلوك الذي يحمل تهديداً صريحاً وصارخاً بقتل عملية السلام ؟

لكن السؤال يظل ناقصاً ، إذا لم تسبقه بسؤال ينبغى أن يأتى قبله وهو للذا تغير موقف اسرائيل بقبول عملية السلام في أوائل التسعينات ، وهي النولة المحتلة ، التي تقوم فلسفتها وفكرها السياسي ، واستراتيچيتها على الحرب والعنوان ، واحتلال الأرض . والتوسع الاقليمي ؟

وحين نسعى وراء الإجابة ، فنحن لا تلقى باللوم على شارون -كشخص- فهو أو غيره ، كان سعفعل ما تفعله دولة إسرائيل الآن ، لأن طريق المغامرة مفتوح ، وإشارات المرور الحمراء فيه معطلة ، وربما كان الاختلاف بين شارون وغيره ، أن له خصوصية في السلوك طبعت كافة تصرفاته طوال تاريخه ، كرجل تغلب عليه عقائدية عميونية مفرطة في الإيمان بأن الأرض الفلسطينية كلها ارضهم بدون شريك حتى الفلسطينيون فلاحق لهم نبها ، وتقوده نزعة منفلتة الزمام لاتقيم وزناً لما ينتج عن شراسته ، وعنوانيته ، وتهوره . ولهذا فإن الإحابة على السؤال ، لها شقان ، ما الذي غير اسرائيل ، ثم ما يخص تفكير سارون ؟

والإجابة على السؤال، لها اسبابها المعقدة والمتشابكة، ويمكن إجمالها تقريباً في أربعة اسباب

١- التغيير في المزاج العام الرأى العام الإسرائيلي . وسوف استشهد هنا برأى الباحث الاسرائيلي جامعة تل أبيب دانييل بار إيلان الذي قال «إن التغيير في إتجاه غالبية الإسرائيليين لقبول عملية السلام في وتمر مدريد عام ١٩٩١ ، جاء نتيجة تطورات إقليمية وبولية . كانت قد بدأت في عام ١٩٩٧ بزيارة الرئيس نور السادات القدس ، واتفاقات السلام مع مصر ، والحرب في لبنان عام ١٩٨٧ ، ثم الانتفاضة التي أوضحت لإسرائيليين استحالة كسر الإرادة الفلسطينية ، وما اظهرته الانتفاضة من أن على اسرائيل أن تدفع ثمن لاحتلال ، قاسياً وباهظاً ، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا على المجتمع الإسرائيلي ، من بدء نظرة لبعض للاحتلال وما يرتبط به من إجراءات قمع ، على أنه سلوك غير اخلاقي وغير انساني ، والتساؤل عن

جدوى الإنفاق الكبير على عدد صغير من المستوطنين ، على حساب الاحتياجات الأساسية لغالبية الإسرائيليين.

٢- استيعاب القيادة السياسية -- خاصة اسحق رابين وشيمون بيريز بوصول حزب العمل الى الحكم
 بعد فوزه في انتخابات يونيو ١٩٩٢ . للأبعاد الاستراتيچية التحولات ، التي تجرى في العالم منذ أواخر
 الثمانينات ، وكثرة الجدل حول ما تبقى لاسرائيل من دور في خدمة الاستراتيچية الأمريكية ، بعد زوال الاتحاد
 السوڤيتي .

وبراجع الاحتياج الى خدماتها ، بعد أن كانت بمثابة قاعدة فى الشرق الأوسط لمنع توسع النفوذ السوڤيتى فى المنطقة ، ومركز للعمليات العسكرية ، والتدريب ، ومعلومات المخابرات ، ووكيل عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى أداء ما يسمى بالعمليات القذرة – غير المعلن عنها ، من اغتيالات ، وتدبير انقلابات ، واثارة حروب أهلية وأقليمية ، ليس فى الشرق الأوسط فحسب ، بل أيضاً فى افريقيا وأحياناً فى امريكا اللاتينية .

وأيا كانت النتائج التي انتهى إليها هذا الجدل ، إلا أنه كان مصدر قاق فعلى في المؤسسة العسكرية والسياسية في اسرائيل ، وأخذا بالحيطة الاستراتيجية ، فإن قادة حكومة حزب العمل (رابين وبيريز) ، استوعبوا هذا الاحتماال ، حتى ولو كان بعيداً .

ذكر شيمون بيريز في ندوة له في أول التسعينات ، يشير فيها لأول مرة إلى انه لايمكن الرهان على الولايات المتحدة كضمان أبدى لاسرائيل ، فالعالم كله يتغير وحسابات المصالح في أولوياتها تتغير.

وبعد ذلك لاحظنا لغة سياسية على لسان بيريز ، تعكس خروجها على جوهر نظرية التوسع الصهيوني التي هي صلب وأساس الدولة اليهودية ، استخدم فيها عبارات مثل:

«الآن فإن السلام أهم لاسرائيل من الأرض» ، ونحن نقبل «قيام النولة الفلسطينية» ، وغير ذلك من العبارات التي أوجت ، بأن اسرائيل تمضى في طريق السلام .

٣- يكمل النقطة السابقة توجه امريكى ، ظهر في نهاية الحرب الباردة ، وبعد انتهاء حرب الخليج عام ١٩٩١ ، وهو مبدأ توزيع الاعباء في إدارة الأزمات ، فالولايات المتحدة لم تعد مستعدة لتتحمل وحدها اعباء وتكاليف إدارة الأزمات ، وأن الشكل الذي تراه لذلك هو توزيع هذه الأعباء على إئتلاف أو تجمع من أطراف لها مصلحة في إدارة أزمة ما ، وذلك لأسباب نتجت عن نهاية عصر الحرب الباردة والصراع الدولى ، منها احجام الرأى العام عن تحمل مثل هذه الاعباء ، وضغوطه من أجل توجيه ما ينفق في الخارج على برامج في داخل

بلاده ، وايضاً الانقسام الذي بدأ يظهر داخل النخبة المؤثرة على القرار السياسي ، بالنسبة لموقفها من السياسة الخارجية واعبائها .

وضعن هذا التوجه ، تلازمت مع عملية السلام التي بدأت في مدريد عام ١٩٩١ ، فكرة البديك الاقتصادي ، وهو ما يعني ان يتحول العرب - في ظل علاقات السلام - الى بديل عن الولايات المتحدة ، في دعم الكيان الاقتصادي لاسرائيل .

وصاحبُ هذه الفكرة بدايات التحول الداخلي ضد المساعدات المارجية ، كمبدأ عام .

يسرى على كل الدول المتلقية لها بما فيها إسرائيل ، والتفكير في الخفض التدريجي لهذه المساعدات الى ان تتوقف في النهاية ، فكانت التحركات المشروع الشرق أوسطى ، والعلاقات الاقتصادية المتكاملة لدول المنطقة ككل ، وبخول اسرائيل جزءاً أساسياً فيها ، والتبادل وفتع المدود ، والمكاتب التجارية ، التعويض اسرائيل عن المساعدات الأمريكية الواسعة ، وإيجاد البديل الاقتصادي لها في النهاية .

أولاً لم تكن اسرائيل قد اختارت السلام كهدف ، يتفق مع استراتيچيتها وفلسفة وجودها ، بل اختارته نتيجة تحولات وتغيرات قد توجد واقعاً ضد مصالحها بل ويجودها ذاته .

واصبح من مصلحتها ان تعدل أولوياتها ، لأن مقاربة قدرة الدولة على البقاء كدولة ببقائها على أرض محتلة ، لايمكن بالضرورة ان تكون مقارنة لمصلحة الخيار الثانى ، لهذا فقد دخلت عملية اللسلام ، وهي تدير هذه العملية بالنظر إليها عنى أنها صراع ، إلى ان يتحقق السلام بالفعل ، وانهاء فترة هذا الصراع ، فإنها تمارسه حسب خطة ووسائل ، معمل بها استطاعت على تقليص ما ستقدمه للجانب الآخر ، أو ما تعتبره تنازلاً منها لهذا الجانب العربي ، وعلى توسيع حجم ما تستخلصه من الجانب العربي من مكاسب ومزايا وتنازلات .

وهذا ليس شيئاً غريباً على طريقة التفاهم الإسرائيلي ، بل ان هذا هو بالضبط الطريق الوحيد بحكم تفكير وسلوك أي مفاوض اسرائيلي .

ولما كان الصراع هو خطوة للأمام وللخلف من الطرف والآخر ، يحاول كل منهما خلالها ان يكيل ضربه أو اخرى ، ويسجل نقطة هنا ونقطة هناك لحسابه ، ويدفع بالآخر التراجع والتقهقر فوق الساحة أو الحلبة التي يدور فوقها المسراع ، فقد وجد الجار الإسرائيلي ، أن الطرف الآخر قد ترك له المساحة كلها ، يرتع أو درمح

فيها على هواه ، لأن الجانب العربى -- صعد الى الحلبة بلا خطة على الإطلاق ، الأخطر من هذا . أن كثيراً من الدول العربية ، تعاملت مع عملية السلام ، وكأن السلام قد حل ، وليس كما تعامل معها الإسرائيليون كمملية صراع للسلام .

والنتيجة ان هذه العملية حدث فيها «خلل» ، وانقلبت القاعدة فجاعت النتائج سابقة المقدمات فالبديل الاقتصادي الذي كان متصوراً كثمار السلام وإعادة الأرض والحقوق الفلسطينيين ، بدأت عجلته تدور قبل الأوان، وفتحت الحدود ، وتبادل الوفود ، وفتح مكاتب التمثيل التجاري ، وانتعشت علاقات التعاون . بينما السلام نفسه من وجهة نظر اسرائيل يحكمه مفهومهم له بأنه عملية صراع لم تنته بعد ، ولم تصل لمبتغاها .

حدث هذا في مجتمع ، منقسم الى تيارين أحدهما رجحت كفته وهو الذي اختار السلام ، والثاني رافض من الأصل اى انسحاب من الأرض ، أو قبول فكرة ان الفلسطينيين شركاء ، لكن حجته كانت قد ضعفت في مواجهة التيار الأول ، أما وقد إختلت العملية ، وأصبح في الإمكان أن تأخذ دون ان تعطى فلماذا الانسحاب والتنازل ، خاصة وان ما ينسحبوا منه أو يتنازلوا عنه هو في المفهوم العقائدي لهم حق إلهي مقدس، لاينازعهم فيه أحد .

وأثر هذا الوضع على بقية حلقات عملية السلام الشامل: المسار السورى واللبنائي -تجميد المستوطنات- وحل مشكلات الوضع النهائي مع الفلسطينيين ، وإعادة بعث لغة الحرب والتهديد ، وكل صفحات الخطاب السياسي العدوائي لسنوات ما قبل السلام .

ثانياً،: في نفس الوقت كانت خطة اسرائيل في إدارة صراع السلام تتحرك في ميادين أخرى، وتحاول أن تحرز فيها نقاطا لحسابها ، وكانت الولايات المتحدة أهم ميادينها المؤثرة على العملية كلها ، وحين جاء نيتانياهو إلى الحكم في عام ١٩٩٦ ، كانت هذه الظروف كلها ثحت نظره ، وركز ضرياته على رئاسة كلينتون ، بعد ان اتخذت الولايات المتحدة رسمياً خطأ صريحاً يعلن أن السلام الشامل واستعادة الفلسطينيين حقوقهم الوطنية هو مصلحة حيوية وطنية الولايات المتحدة ، وأخذت إدارة الصراع ، تحاول شل فاعلية كلينتون، ودفعه التراجع عن أي إجراء حاسم في مواجهة اسرائيل ، بالحرب المعلنة من قوى اليهود الأمريكيين ضده ، والتحالف فع اليمين المسيحي الذي زادت قوته في منتصف التسعينيات ، وحشد أكبر عدد من اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لمعاندة مواقف اسرائيل أيا كانت .

. وكان ذلك كله مع زيادة قوة حجة تيار التعصب ، وقوى المستوطنين ، قد ساعد هؤلاء على التأثير على

المزاج النفسى الرأى العام الإسرائيلى ، بعد زيارة شارون – التى خططوا لها عن عمد – المسجد الأقصى فى سبتمبر الماضى ، لاستفزاز مشاعر الفلسطينيين ، وتوقع رد فعل منهم ، يشعل الموقف ، ويسحب زمام قيادة تفكير الرأى العام ، إلى أيدى التيار الرافض فى الأصل السلام ، وهو ما أدى الى مجئ شارون إلى الحكم ، ثم مواصلته نفس اسلوب إشعال الموقف اكثر واكثر ، بالعودة الى القواعد القديمة العبة النزاع العربى الإسرائيلي، بتوسيع دائرة الاستفزاز والتحرش ، وهو ما حدث بضرب موقع رادار الجيش السورى فى منطقة ضهر البيدر في البقاع اللبناني ، وفتح أقصى طاقة نيران الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ، وإحياء سياسة فرض الأمر الواقع –أى الاحتلال – بالقوة العسكرية ، ضد ثلاثة ملايين فلسطيني ، يعيشون تحت الاحتلال .

نعود الى نقطة البدء - ما الذى غير موقف اسرائيل؟ .. إن اسرائيل أو غير اسرائيل كانت ستفعل ما فعلته ، ما دامت قد نزلت الى حلبة صراع حتى ولو صراع السلام ، فوجدت الطرف الثاني في المنازلة ، قد ترك لها الحلبة طوعاً واختياراً ، لتؤدى اللعبة منفردة .

## ملىمىق رقسم [0]

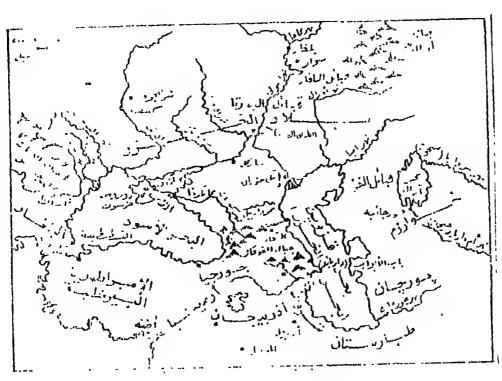

دولــة الفسزر وجــيــرانھــا اصل يھود اسرائيل

## المصادر والمراجع

## '-المراجع العربية

- ١- ابراهيم خليل احمد : اسرائيل فتنة الأجيال القاهرة ، ١٩٦٩م
  - ٢- ابراهيم خليل احمد : اسرائيل والتلمود القاهرة ، ١٩٦٨م .
- ٣- احمد سويلم العمرى: الشرق الاوسط ومشكلة فلسطين. القاهرة ، ١٩٥٤م.
- ٤- ارثر كيستلر: القبيلة الثالثة عشرة. ترجمة احمد نجيب هاشم. القاهرة، ١٩٩١م.
  - ٥- أمين الساعاتي : الامن القومي العربي . القاهرة ، ١٩٩٣م .
  - ۲- المر بيرجر: اسرائيل باطل يجب ان تزول :بيرون ، ١٩٥٦م .
    - ٧- جمال حمدان: اليهود انثربولوچيا: القاهرة ، ١٩٦٧م .
  - ٨- جمال زكريا قاسم: العرب في امريكا. القاهرة ، ١٩٨٨م.
  - ٩- جيمس بارتكر : مشكلة اليهود في العالم الجديد . بيروت ، ١٩٤٦م .
- العامرة ، القامرة ، الحملة الصليبية الاولى ، ترجمة : فتحى الشاعر ، القامرة ، القامرة ، ١٩٩٣م ،
  - ١١- صموئيل انتجير: اليهود في البلدان الإسلامية . الكويت ، ١٩٩٥م .
  - ١٧- سعيد عبدالفتاح عاشور: اوربا العصور الوسطى ، القاهرة ، ١٩٥٨م ،
- ۱۲- روینسون ، تیودور : اسرائیل فی ضوء التاریخ . ترجمة : ابراهیم زکی خورشید .
  القاهرة، ۱۹۹۲م .
  - ١٤- عبدالله التل: خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية . بيروت . ١٩٦٠م .
    - ه ١- عبدالفتاح مقلد الغنيمي : اسرائيل الى زوال . القاهرة ، ١٩٩٦م .
      - ١٦- محمد حسنين هيكل: نحن وامريكا . القاهرة . د.ت .
    - ١٧- محمود كامل: العرب تاريخهم بين الوحدة والفرقة ؛ القاهرة ، ١٩٥٦م .
      - ۱۸- يحيى عويس: اسرائيل والنول الكبرى . القاهرة ، ١٩٦١م .

- ١٠٤ ارتولد تنهماس : الدعوة الى الإسلام : ترجمة حسن ابراهيم حسن واخرون .
  القاهرة، ١٩٧٠م ،
  - . ٢- على حسس المربوطي : بين المغول واليهود . القاهرة ، ١٩٦٩م .
  - ٢١- وايزمان ، بو : سياستنا تجاه النزاع الاسرائيلي العربي ، القاهرة . د. .
  - ٢٢- يورى ايقائوف: الصهيونية ، حذار ، ترجمة : ماهر عسل ، القاهرة ، ١٩٦٩م ،
    - ٣٣- عادل حموده : تحت جلد اسرائيل ، القاهرة ، ١٩٩٨م .
    - ٢٤- عادل حمودة: الموساد واغتيال المشد ، القاهرة ، ١٩٨٩م .
    - ٢٥- طارق محمد العمارى : اسرار المعبد اليهودى ، القاهرة ، ١٩٩٤م ،
    - ٢٦- محمد عوض محمد : الاستعمار والمذاهب الاستعمارية . القاهرة . ١٩٦١م .
- ٧٧- چورچ اوريل: العالم سنة ١٩٨٤م . ترجمة : عبدالحميد الديب . القاهرة ، ١٩٥٦م .
  - ۲۸ حسنین فوزی النجار : ارض المیعاد . القامرة ، ۱۹۵۹م .
  - ٢٩- حستين مخلوف : صفوة ألبيان لمعانى القرآن . القاهرة . دلت .
- ٢- سيامي الدهان : رسالة ابن فيضيلان وعن الرحلة الى بلاد الترك والمنزر والروس والصنقالية ، دمشق ١٩٦٠م .
  - ٢١- ابن حوقل: صورة الارض ، ليدن ، ١٩٣٩م .
- - عاطف الغمرى: اسرائيل غيرت قواعد اللعبه ، صحيفه الاهرام ، مايو ٢٠٠١
    - ٣٥ مقالات ، صحيفه الاهرام ،
- ٣٦ بنيامين نتنياهو: مكان بين الامم ، اسرائيل والعالم . ترجمه محمد عودة ، عمان ١٩٩٦ .
  - ۲۷ كامل سعفان : اليهود تاريخ وعقيده ،القاهرة ۱۹۸۸ .
  - ٣٨ غوستاف لويون: اليهود في تاريخ الحضارات الاولى . القاهرة ، ١٩٧٠ .
  - ٣٩ ول دبورانت : قصه الحضارة ، ترجمه محدد بدران جـ ١/١ ، القاهرة ، ٢٠٠١.

## ١- المراجع الاجنبية

- 1- Artamonov, M.: Studies in Ancient Khazar History. Leningrad, 1936.
- 2- Artamonov, M.: Khazar. History. Leningrad, 1962.
- 3- Beddoe, J: On the physical Characters of Jews. London, 1861.
- 4- Bury, B: A History of the Eastern Roman Empire. London 1912.
- 5- Buxton, d: The Peoples of Asia. London, 1936.
- 6- Coon, C.: The Races of Europe. New York. 1930.
- 7- Dunlop . M.: The History of the Jewish Khazars . 1954 .
- 8- Dunlop. M.: Khazars in the World History of the Jewish people. 1971.
- 9- Frachn . Khazars . 1822 .
- 10- Gibbon, E. The history of decline and Full of Roman Empire, London, 1901.
- 11- Graetz, H.: History of the Jews. Philadelphia, 1988.
- 12- Grdgaire, H.: Khazare, Byzantin, 1837.
- 13- Huxley, J: We Europeans, London. 1939.
  - 1- Haddon, A: the Races of Man, Conbridge, 1424.
    - Hussey, M: Cambridge Mediaval History. 1966.
    - lacabs, J: Characteristics of Modern Jews. London, 1886.
    - Ripley, W.Z: The Races of Europe. London, 1900.
    - Paliak, A: Thekhazar Conversion to Judaism, 1941.
  - Poliak, A: Khazaria, the History of the Jewish Kingdom in Europe. 1951.

- 20- Roth, C.: The World History of the Jewish People. London, 1966.
- 21- Sigmund, F: Mose and Mon theism. London, 1940.
- 22- Shapiro, H.: The Jewish people. Paris, 1953.
- 23- Vetulani, A.: The Jewish in Mediuval poland, 1962.
- 24- Zborowski, M.: The Jewish Litte Town of Eastern Europe: New York, 1952.
- 25- Garaudy, R.: The Case of Isreal. London, 1983.
- 26- Lilient hal, Aifred: What Parice Isreal. London, 1957.
- 27- Lilient hal, Alfred: There goes the Middle East N.Y.
- 28- Forrest, A.C: The Holyland. Toronto. 1971.
- 29- Martin ,Buber:Isreal and The World .N.Y 1965.
- 30- Klein , Claadeile Cartactere Juifde Etat de Israel . Paris , 1977.
- 31-Koestter , Arthur , Khazars. London . 1975.
- 32-Zongwill:Israel.The Return to Palestine.N.Y.1907.
- 33-Vaux ,R:The Ealy History of Isreal ,London ,1978.
- 34-Lilienthal. A: The Zoinist Connection . Newyork , 1978.
- 35-Levi ,st :Race and History .London ,1971.
- 36- Badi, Joseph: Fandamental . Law of The State of Isreal . N. Y1960.
- 37- Rodinson, M: Isreal, The Colonial Steller State . N.Y: 1973.
- 38- Kiernan ,Thomas:The Arabs.London,1976.
- 39- Cattan, Henry: Palstine, The Arabs And Isreal, London, 1969.
- 40- Scolem, F. The Messianic Idea in Judaism, London. 1971.

#### كتب صدرت للمؤلف

- ١- هل لاسرائيل حق تاريخي في فلسطين . القاهرة ، مكتبه العربي ، ٢٠٠٠م ،
- ٧- شعوب اسرائيل وخراقة الانتساب الساميه ، القاهرة ، مكتبه العربي ، ٢٠٠١م ،
  - ٣- الاسلام والعروية في السودان . القاهرة ، مكتبه العربي ، ١٩٨٥ م .
  - إلاسالام والثقافه العربيه في أوربا . القاهرة ، عالم الكتب ، ١٩٧٩ م .
- ٥ معركه بلاط الشهداء في التاريخ الاسلامي والاوربي . القاهرة ، عالم الكتب ، ١٩٩٦ م.
  - ٦- الاسلام والمسلمون في شرق افريقيا ، القاهرة ، عالم الكتب ، ١٩٩٨ م .
    - ٧- اسرائيل الى زوال . القاهرة ، دار الامين ، ١٩٩٦ م.
  - ٨-الاسلام والمسلمون في جمهوريات آسيا الوسطى . القاهرة ، دار الامين ،١٩٩٦ .
    - ٩-حركه المد الاسلامي في غرب افريقيا ، القاهرة ، مكتبه نهضه الشرق ١٩٨٦ .
      - ١٠- الاسلام والمسلمون في جزر البحر المتوسط ، القاهرة ، ١٩٨٦ .
  - ١١- دور مصر الحضاري في القاره الافريقيه ، القاهرة ، دار الموقف العربي ، ١٩٩٢ .
    - ١٢–عرويه مصر قبل الاسلام . القاهرة ، دار الاشعاع ، ١٩٩٢ م .
    - ١٣ كيف ضباع الاسلام من الاندلس بعد ثمانيه قرون ، دار الاشعاع ، ١٩٩٣ .
      - ١٤- جمال حمدان في ذاكره التاريخ . القاهره ، دار عطوه ، ١٩٩٣ .
      - ١٥ موسوعه المغرب العربي ، سنته اجزاء ، بيروت ، مدبولي ، ١٩٩٤ .
      - ١٦ الاسلام وحضارته في وسط افريقيا ، بيروت ، مدبولي ، ١٩٩٦ ،
- ١٧- المضاره الاسلاميه وتحديات القرن الحادي والعشرين ، القاهره ، مدبولي ، ١٩٩٥ .
  - ترجم كتاب عروبه مصر قبل الاسلام الى الانجليزيه .
  - ترجم كتاب جمال حمدان في ذاكره التاريخ الى اللغه اليابانيه .

للمؤلف اكثر من الف مقال في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية والاسلامية في مختلف اقطار العالم الاسلامي

مصر - السعودية - الكويت - اللغرب - الامارات العربية - اليمن - الهند ،

كتبت في (الاهرام ، الندوه ، المدينة المنورة ، عكاز ، اخبار العالم الاسلامي ، العالم اليوم ، مجلة رابطة العالم الاسلامي ، التضامن الاسلامي ، الفيصل ، الدعوة ، العرب ، الوعي الاسلامي ، البلاغ ، مثار الاسلام ، الضياء . قافلة الزيت ، الارشاد ، دعوة الحق ، الرائد) .

#### كتب تعت الطبع

- ١-- موسوعه التاريخ الاسلامي ١٠٠ لجزاء .
  - ٢-حرب اكتوبر درة تاريخ العرب الحديث .
- ٣--العرب بين القوميه والاقليميه والشرق أوسطيه .

# الفسمسرس

| a                                                             | الإمــــد |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| V                                                             | التمس     |
| المقدمة                                                       |           |
| الاول :                                                       | السقسسل   |
| مملكة المَرْر اصل اليهود الحاليين٢٥                           |           |
| التثاني :                                                     | الغمسل    |
| سقوط دولة الخزر اليهودية تحت ضريات الروس٣٥                    |           |
| البنياليث :                                                   | التقتصيل  |
| الانتشار اليهودي الفرري في شرق اوربـا                         |           |
| الانتشار الغزرى في المجر وانتشار اليهوديه                     |           |
| الـــرابـــع :                                                | السسسل    |
| يهود الخزر قوة كبرى في بولندا                                 |           |
| الخصامس :                                                     | الشميل    |
| العلاقة بين يهود الغزر ويهود غرب اوربا                        |           |
| : "Il                                                         | السسسل    |
| الهجرة اليهودية الى الولايات المتحدة (أمريكا بقاراتها الثلاث) |           |
| الـسـابــع :                                                  | التقيميال |
| يهود اردبا والحملات المسليبيه                                 |           |
| اليهود السامرين                                               |           |
| اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | الخ       |
| ادر والمراهم                                                  | المسعم    |



الايداع الايداع

الترقيم الدولى I.S.B.N 977-319-045-5



To: www.al-mostafa.com